# العبرانيوق وبنو إسرائيل في العصور القديمة بين الرواية التوراتية والإكتشافات الأثرية

أبراهام مالمات حييم تدمور

نرجمهٔ ونهٰدیم دکنور/ رشاد عبدالله الشامی

> الطبعة الأولى القاهرة ٢٠٠١

الكتاب: العبرانيون وبنو إسرائيل في العصور القديمة بين الرواية التوراتية والاكتشافات الأثرية أبراهام مالمات حييم تدمور

ترجمة وتقديم: دكتورا رشاد الشامي

رقسم الإيداع: ٢٠٠١/٢٠٨٦

الترقيم الدولى: ISBN 977--5841-51--8 تاريخ النشر: ۲۰۰۱

الناشر: المكتب المصرى لتوزيع المطبوعات حقوق الطبع والترججمة والاقتباس محفوظة للمكتب المصرى لتوزيع المطبوعات

> الإدارة: ٥ ش مصطفى طموم ـــ المنيل ـــ القاهرة تليّاكس: ٣٦٥٥٤٨٧

# الجزء الأول بدايات تاريخ بني إسرائيل

تا کیف أبراهامر مالمات

ترجمة وتعليق دكنور رشاد عبدالله الشامي

★ فى كتاب «تاريخ شعب إسرائيل» (تولدوت عم يسرائيل) ـ الجزء الآول «تاريخ إسرائيل فى العصور القديمة» (تولدوت يسرائيل بيمى قيديم) ـ دار نشر «دفير» تل أبيب ـ ١٩٦٩٠

# وثيقة إسرائيلية دامغة بعدم صحة الرواية التوراتية

نقدم فى الصفحات التالية شهادة ووثيقة إسرائيلية دامغة تعترف بعدم صحة الرواية التوراتية حول نشأة وتكون بنى اسرائيل فى العصور القديمة، وكل ما هو متعلق بالإقامة فى مصر والتيه فى الصحراء وغزو أرض كنعان بالقوة المسلحة وقيام مملكة إسرائيلية موحدة فى فلسطين بين الحضارات الكبرى فى المنطقة..

إن هذه الشهادة تثبت كل زيف الادعاءات الصهيونية حول الحق الديني والتاريخي في فلسطين وحول مملكة داود والقدس وغيرها!!!

صاحب هذه الوثيقة هو عالم الآثار الاسرائيلي زئيف هرتسوج، وقد نشر قنبلته هذه في صحيفة هاآرتس العبرية الاسرائيلية بتاريخ ١٩٩٩/١٠/٢٩:

البروفيسور زئيف هرتسوج، هو مدرس في قسم أثار وحضارة الشرق القديم في جامعة تل أبيب، وكان قد شارك في حفريات حصور ومجيدو مع ريجال يادين وفي حفريات تل عارا. وتل بئر السبع مع يوحنان أهاروني، كما أجرى حفريات في تل ميحال وتل جديسا، وأخيرا بدأ بالحفر في تل يافا، وقد نشر هرتسوج كتبا عديدة حول آثار المدينة في «أرض إسرائيل» وجاراتها وحول حفريات تل السبع وحفريات تل ميخال، ونشر كتابا إجماليا حول علم آثار المدينة.

#### صحيفة «هاأرتس» ٢٩ أكتوبر ١٩٩٩

# الفترة التوراتية لم تحدث على الإطلاق ولاتوجد أدلة تؤكد صحة الروايات التوراتية

من المعتقد أن سكان العالم كله، وليس مواطنو اسرائيل وأبناء الشعب اليهودى وحدهم، سيذهلون لسماع الحقائق التي باتت معروفة لعلماء الآثار الذين يتولون الحفريات في أرض اسرائيل منذ فترة من الزمن. ففي العشرين سنة الأخيرة حدث انقلاب حقيقي في نظرة علماء الآثار الاسرائيليين إلى التوراة باعتبارها مصدرا تاريخيا. إن أعلية المنشغلين في النقاشات العلمية في مجال توراة وآثار وتاريخ شعب إسرائيل الذين كانوا حتى الآن يبحثون في الأرض عن البراهين والدلائل للحكايات الواردة في العهد القديم، يتفقون الآن على أن مراحل تكون شعب اسرائيل كانت مغايرة تماما لما جاء وصفه في التوراة.

إنه من الصعوبة بمكان قبول ذلك، ولكن من الواضح للعلماء والباحثين اليوم، إن شعب اسرائيل لم يقم في مصر ولم يتيه في الصحراء ولم يحتل البلاد من خلال حملة عسكرية ولم يستوطنها من خلال أسباطة الإثنا عشر، والأصعب من ذلك أيضا هو هضم الحقيقة التي تتضح رويدا رويدا، بأن مملكة داود وسليمان الموحدة التي وصفتها التوراة، على أنها دولة عظمي اقليمية، كانت في أحسن الأحوال مملكة قبلية صغيرة، اضافة إلى ذلك من المتوقع عدم ارتياح ذلك الذي سيضطر الى العيش مع المعلومة القائلة أن يهوه إله اسرائيل كان متزوجا، وأن الدين الاسرائيلي القديم تبنى التوحيد فقط في أواخر عهد المملكة وليس على جبل سياء.

وكابن للشعب اليهودي وكتلميذ للمدرسة التوراتية أدرك عظم الاحباط الناجم عن الفجوة بين التوقعات للبرهنة على العهد القديم كمصدر تاريخي وبين

الحقائق التى تتكشف على الأرض، إننى أعيش هذا الوعى «على لحمى» وأفحص وإنتقد التحليلات والاستنتاجات السابقة قبل كل شىء، الى جانب انتقادى للتأويلات الحديثة لأعمال زملائى.

وأنا أنوى أن أعرض عليكم باختصار تاريخ علم الآثار القصير في فلسطين وألقى الضوء على مراحل الأزمة والثورة التي حدثت في العقد الأخير، وأخيرا سأحاول أن أستوضح سبب عدم وصول الحقائق الآخذة في الاتضاح الى وعي وإدراك الجمهور العريض.

# علم الآثار يتطوع:

لقد تطور علم الآثار الاسرائيلي كعلم في مرحلة متأخرة نسبياً في أواحر القرن التاسع عشر، ومطلع القرن العشرين، وكانت الحضارات الامبريالية المصرية واليوانية وما بين النهرين والرومانية يبحثون عن دلائل من الماضي، في أغلب الأحيان، بتكليف من المتاف الكبيرة في لندن وباريس وبرلين، وقد قفزت هذه المرحلة في الواقع عن فلسطين الصغيرة التي كانت متنوعة ومقطعة جغرافيا، ولم تكن في البلاد ظروف لتطور مملكة واسعة كما لم يكن بالإمكان أصلا أن تنهض بها حركات استعراضية ناهضة مثل المقدسات المصرية أو قصور حضارة ما بين النهرين، وكانت الدفعة الأساسية للأبحاث الأثرية في فلسطين دينية ومصدرها هو العلاقة بين البلاد والكتب المقدسة.

إن المدرسة النقدية لتاريخ التوراة التي ازدهرت في المانيا بدءا من النصف الثاني للقرن التاسع عشر زعزعت تاريخ روايات التوراة وادعت أن التاريخ الجغرافي التوراتي صيغ «واختلف» بدرجة كبيرة في عهد شتات بابل، والباحثون في التوراة، وخصوصا الالمان، إدعوا أن تاريخ شعب اسرائيل كتسلسل أحداث بدءا من عهد ابراهيم وأسحق ويعقوب ومرورا بالنزوح الى مصر والاستعباد هناك ومن ثم الخرو -

من مصر وانتهاء باحتلال أرض كنعان وتوطن اسباط اسرائيل فيها، ليست إلا استرجاعا لاحقا للماضي لأغراض لاهوتية دينية.

وعلم الاثار وحده هو الذى استطاع أن يدحض هذه النظرية، وقد انطلق فى طريقه. وأول المنقبين عن الآثار فى أريحا ونابلس كانوا باحثين توراتيين بحثوا فى مطلع القرن عن بقايا المدن التوراتية، ومرت الأبحاث الأثرية بنهضة كبيرة مع وصول وليام فوكسويل أولبرايت أحد باحثى «أرض اسرائيل» والشرق القديم، وأولبرايت أمريكى، وهو ابن لاسقف صقلى بدأ بالعمل فى فلسطين فى مطلع العشرينيات وقررت منهجيته المعلنة أن علم الآثار هو الوسيلة العلمية الأساسية لتحويل الإدعاءات النقدية ضد تاريخ روايات التوراة وحصوصا مدرسة فلهاوزن.

وقد اعتقد أولبرايت أن التوراة هي وثيقة تاريخية مرت بالفعل بمراحل مخرير وتأليف، إلا أنها في الأساس تعكس الواقع القديم، وكان على قناعة أنه إذا اكتشفت البقايا القديمة في «أرض اسرائيل» فستتوفر الأدلة القاطعية لصدق تاريخ الأحداث التي تتعلق بشعب اسرائيل في البلاد. وقد أدى علم الآثار التوراتي الذي تطور بتأثير أولبرايت وتلاميذه، إلى إجراء حفريات واسعة النطاق في المواقع التوراتية الهامة: مجيدو، لخيش، جازر، نابلس، اريحا والقدس، هعي، جبعون، بيت شآن، بيت شيمس، حاصور، تعناخ وغيرها.

# يادين يتجول في أقطار التوراة:

فى الخمسينيات والستينيات والسبعينيات ازدهر علم الآثار كمدرسة توراتية بدون تردد وبدون تداول فى المسائل النظرية، وكانت الطريق معبدة وواضحة، وأسهم كل اكتشاف يتم التوصل إليه فى تركيب وبناء الصورة العامة، وربطت الكتب الأساسية فى علم الآثار، دائما بالتوراة أو بـ «الأرض المقدسة».

وقد كتب يجال يادين «نظرية الحرب في بلاد التوراة» وكتب يوحنان اهاروني «أطلس كارتا لعهد التوراة» وغيرهما. وأدى علم اثار «أرض اسرائيل» الهدف المرجو منه: بناء صورة منسجمة للماضي تقوم على التوافق والانسجام بين المصادر الأدبية والمكتشفات الأثرية على الأرض، وتخصص الباحثون في جوانب مختارة من المكتشفات مثل الأدوات الفخارية، الأسلحة، الوثائق المدونة، الفن المعماري، التحف الفنية وغيرهاو وعرضوا تتاليا مذهلا في مصداقيته وتفصيله وأدعى هؤلاء لفترات متماربة أنهم يجيدون التمييز بين الأدوات الفخارية من القرن الحادي عشر مقابل تلك التي صنعت في القرن العاشر قبل الميلاد أكثر بكثير مما يمكننا نحن أن نقارن بين القرن العاشر والقرن الحادي عشر الميلاديين.

وقد أفسح التناظر بين علم الآثار والتاريخ المصرى، مثل ذكر رحلة النزوح الى أرض كنعان فى التوراة والمكتشفات المصرية البارزة، الطريق أمام تدعيم التوثيق الاسرائيلى، وباختصار أخذت لوحة البازلت تستكمل وفقا لهذه التوجهات. وقد كشف علماء الآثار الذين تبنوا بحماس المهجية التوراتية «فترة التوراة» التى تلقت مغزى واسعا من الماضى لمجالاتها التاريخية. وفى كتب التوطئة وضعت الفصول التى تتعلق بالتاريخ الاسرائيلى فى العهود السابقة لعهد التوراة بمئات آلاف السنين.

وهكذا قمنا بدراسة، ووصفنا وعلمنا فترة الآباء والأجداد وتركيبة المدن الكنعانية الهائلة وهدمها على يد بنى اسرائيل إبان حملة احتلال الباد وحدود مستوطنات أسباط اسرائيل والمواقع الاستيطانية التى تميزت ب «البؤر الاستيطانية» وهابواب سليمان»، وهناك أيضا من أوغلوا ووجدوا جبل سيناء فى جبل كركوم فى النقب أو مذبح يشوع فى جبل عيبال.

# لوحة البازلت تصبح غامضة:

رويدا رويدا بدأت تتبلور الثقوب في الصورة وبشكل متناقض نشأ وضع بدأت

فيه المكتشفات الكثيرة تزعزع المصداقية التاريخية للوصف التوراتي بدلا من تعزيزها.

وبدأت مرحلة الأزمة وهى مرحلة لاتنجح فيها النظريات فى حل عدد كبير ومتزايد من الأسور المجهولة وتأخذ فى إيراد تأويلات غير ملائمة تماما، وبذلك يلف الغموض لوحة البازلت التى تبنيها المكتشفات الأثرية ليتضح أنها غير قابلة للاستكمال.

وسأورد لاحقا عدة أمثلة عن انهيار اللوحة المنسجمة التي بنيت سابقا. عهد الأجداد:

وجد الباحثون صعوبة فى الإتفاق بينهم على الفترة الأثرية التى تتوافق مع عهد الأجداد، متى عاش ابراهيم وإسحق ويعقوب؟ متى تم شراء مغارة المكفيلا واستخدمت كقبر للأباء والأمهات؟ بناء على التسلسل التوراتي أقام سليمان الهيكل المقدس بعد ٤٨٠ سنة من الخروج من مصر (الملوك أو ١) ولكن يجب أن تضاف لذلك ٤٣٠ سنة أخرى من المكوث فى مصر وكذلك فترة التواصل العمرية الطويلة للأجداد لتصل الى تاريخ القرن الحادى والعشرين قبل الميلاد الذى هو تاريخ هجرة ابراهيم الى أرض كنعان.

ولم تظهر في الحفريات الأثرية أية دلائل قادرة على تأكيد هذا التسلسل، وادعى أولبرايت في مطلع الستينيات أن هناك توازيا بين فترة ترحال ابراهيم وبين العهد البرونزي (القرن ٢٦ ـ قب الميلاد)، ولكن بنيامين مازار رائد الفرع الاسرائيلي لعلم الآثار التوراتي اقترح تشخيص الخلفية التاريخية لعهد الأجداد بألف سنة بعد ذلك أي في القرن الحادي عشر قبل الميلاد، أي إبان فترة الاستيطان.

وقد نفى الآخرون تاريخ الروايات واعتبروها أسطورة حول الأجداد نسجت فى عهد مملكة يهوذا، والمهم من كل هذا، أن الاجماع السابق بدأ يتزعزع.

# الخروج من مصر، التيه في الصحراء وجبل سيناء:

لاتتطرق الوثائق المصرية المعروفة لنا، بالمرة إلى مكوث شعب اسرائيل في مصر أو لحروجهم منها، وقد تطرقوا في وثائق ومستندات كثيرة إلى عادات وتقاليد الرعاة الرحل (الذين يسمون شاشو) في الدخول إلى مصر إبان القحط والجوع والاستيطان في أطراف الدلتا، ولكن لم يكن ذلك بالحدث الوحيد: فمثل هذه الأحداث ظهرت في أحيان متقاربة خلال آلاف السنين، ولم تكن ظاهرة شاذة (البروفيسور ابراهام ملمات وهو من آخر المؤيدين لتاريخ الوصف التوراتي وسع صيغة التوراة «أرسل شعبي» إلى «أترك شعبي يذهب ويذهب ويذهب»).

وقد حاولت أجيال من الباحثين وصف موقع جبل سيناء ومحطات وقوف اسباط اسرائيل في الصحراء، رغم الأبحاث التي تم تبنيها، إلا أنه لم يتم اكتشاف أثر واحد يمكنه أن يتلاءم مع الصورة التوراتية. ويخرك قوة التقاليد الى اليوم الباحثين «لاكتشاف» جبل سيناء في شمالي الحجاز أو ـ كما ذكرت سابقا ـ في جبل كركوم في النقب، هذه الأحداث المركزية في التاريخ الاسرائيلي لايخظي بالدعم والتأكيد من الوثائق الخارجية للتوراة أو من خلال مكتشفات أثرية، وتجمع بالدعم والتأكيد من الوثائق المكوث في مصر والخروج منها كانا في أقصى الأحوال مجرد تصرف لبعض العائلات وتم توسيع حكاية هذه العائلات وتأميمها الأحوال مجرد تصرف لبعض العائلات وتم توسيع حكاية هذه العائلات وتأميمها «من أجل خدمة الأيديولوجيا اللاهوتية الدينية لتشمل الشعب كله».

#### احتلال البلاد:

تعتبر حكاية احتلال البلاد من ايدى الكنعانيين إحدى الدعائم الأساسية لشعب اسرائيل في التاريخ الجغرافي التوراتي، وهنا ظهرت المصاعب الأخطر والأشد تحديدا في محاولات اكتشاف دلائل أثرية للرواية التوراتية حول احتلال البلاد على يد بني اسرائيل.

وقد خيبت الحفريات المتكررة التي اجرتها البعثات المختلفة في أريحا وعي المدينتين اللتين وصف احتلالهما بشكل مفصل جدا في سفر يشوع، الآمال بشكل شديد، واتضح رغم جهود التنقيب، أنه في أواخر القرن الثالث عشر وفي آخر العهد البرونزي المتأخر، وفي فترة متفق عليها كفترة الاحتلال، لم تكن في هذين الموقعين أية مدن ولم تكن بالطبع اسوار يمكن اسقاطها.

وقد اقترح الباحثون التوراتيون منذ عشرين سنة اعتبار حكاية الاحتلال هذه أسطورة، حيث اتضح أن المواقع الاستيطانية قد دمرت أو هجرت في فترات زمنية مختلفة وتعزز الاستنتاج بأنه لايوجد أساس يقوم على الحقائق لحكاية التوراة حول احتلال «أرض اسرائيل» على يد اسباط اسرائيل في إطار حملة عسكرية بقيادة يشوع.

#### المدن الكنعانية:

ضخمت التوراة من قوة وحصانة المدن الكنعانية التي تم احتلالها ولكن الآثار كشفت النقاب عن مواقع غير محصنة حيث وجدت في أحيان كثيرة مباني قصر الحاكم فقط وليس مدنا حقيقية، وقد إنهارت الحضارة المدنية في أرض كنعان في العهد البرونزي المتأخر في عملية استمرت مئات السنين، ولم يكن ذلك بفعل الاحتلال العسكري.

وإضافة الى ذلك فإن الروايات التوراتية لاتعترف بالواقع الجيوسياسى فى أرض كنعان التى كانت خاضعة لحكم مصر حتى أواسط القرن ١٢ قبل الميلاد، وأشرف المصريون على حكمهم هذا للبلاد من خلال مراكز ادراية اقيمت فى غزة ويافا وبيسان، وظهرت المكتشفات المصرية أيضا فى مواقع كثيرة على جانبى النهر، ولم يذكر هذا التواجد المصرى البارز فى روايات التوراة، ومن الواضح أنها لم تكن معروفة لمؤلف الروايات التوراتية ومحرريها.

#### إذا من نكون نحن؟

إن المكتشف الأثرى يناقض بوضوح الصورة التوراتية: مدن كنعان لم تكن ضخمة ولم تكن محصنة ولم تكن رؤوسها في السماء (كما ورد في التوراة)، بطولة المحتلين والاقلية في مواجهة الأكثرية (اليهود ويشوع ضد الكنعانيين) وتخليص الإله الذي قاتل الى جانب شعبه، ما هي الا بدعة لاهوتية وليس لها أساس من الحقيقة.

#### أصل الاسرائيليين:

أثار دمج الاستنتاجات النابعة من التأويلات السابقة التي تتعلق بمراحل تبلور شعب اسرائيل، النقاش حول المسألة الأساسية وهي هوية شعب إسرائيل، إن لم يكن هناك دلائل حول الخروج من مصر وحول الرحلة في الصحراء، وإن كانت حكاية احتلال المدن الكنعانية عسكريا مدحوضة من قبل علماء الآثار، فمن يكون بنو اسرائيل هؤلاء؟

إن الاكتشافات الأثرية أكدت حقيقة هامة وهي أنه في مطلع العصر الحديد في المرحلة التي اعتبرت بأنها «فترة الاستيطان» توطدت في منطقة الجبل المركزي لأرض كنعان مئآت التجمعات الاستيطانية الصغيرة التي عاش فيها المزارعون والرعاة، فان لم يأت هؤلاء من مصر فمن أين جاءوا؟ يبدو لي أنه لا يوجد اليوم مؤيدين للنموذج التوراتي «للاحتلال العسكري» (آخرهم كان يجال يادين). ومازال بعض الباحثين يعتقد أن الاسرائيليين كانوا بدوا رحل جاءوا من عبر نهر الأردن وتوطنوا في مسستوطنات هادئة، في مناطق جبل «أرض اسرائيل» (هذا النموذج الذي طوره الباحثون الألمان البرخت الت ومارتين نوت وتبناه بنيامين مازار وبوحنان اهاروني).

وقد طور الباحثون الأمريكيون: جورج مندسهول ونورمان جوتفيلد وتالنشرية الاجتماعية القائلة، أن المستوطينين الجدد هم كنعانيون من سكان القرى في منطقة الساحل الذين ملوا من حكم الطواغيت من ملوكهم، وتمرد الفلاحون وتركوا المماليك في المدن في الأغوار واستوطنوا منطقة الجبل التي لم تكن مستوطنة قبل ذلك. واقترح اسرائيل فنكلشتاين النظر للمستوطنين على انهم الرعاة الطبيعيون الذين مجولوا في منطقة الجبل في كل العهد البرونزى المتأخر (تم اكتشاف مقابر لهم بدون مجمعات سكنية)، وبناء على هذا الوصف كان لهؤلاء الرعاة خلال العهد البرونزى المتأخر اقتصاد تبادلي للحم مقابل الأسماك مع سكان الأغوار، ومع انهيار النظام الحضرى والزراعي في الأغوار اضطر الرحل للاصطياد بأنفسهم ومن هنا أصبح لديهم دافع للتوطن والاستقرار.

## المملكة الموحدة ومكانة القدس:

تسببت الآثار في حدوث إنعطافه أيضا في النظر للواقع في الفترة المسماة «عهد المملكة الموحدة» لدواد وسليمان، ووصفت هذه الفترة في التوراة باعتبارها قمة الاستقلال السياسي والعسكرى والاقتصادى لبني اسرائيل في العهود السابقة. وبعد احتلال داود امتدت امبراطورية داود وسليمان لمساحات كبيرة، من نهر الفرات حتى غزة، ولكن الاكتشافات الأثرية في مواقع كثيرة أظهرت أن حركات البناء التي تحدثت عنها التوراة في هذه الفترة كانت شحيحة وقليلة، والمدن الثلاث حتصور ومجيدو وجازر المذكورة في سياق الحركات العمرانية لسليمان حفرت بشكل واسع في الطبقات الملائمة، وكانت حصور محصنة فقط في النصف العلوى من المدينة، وكانت في جازر على ما يبدو قلعة محاطة بجدار حديد.

# القدس الصغيرة:

وتتعقد الصورة أكثر على ضوء الاكتشافات الأثرية في القدس عاصمة

المملكة الموحدة، حيث حفرت أجزاء واسعة من المدينة خلال ١٥٠ سنة الأخيرة، وخلال ذلك اكتشف بقايا مثيرة من العهد البرونزى الأوسط والعهد الحديدى «ب» (أيام مملكة يهودا). ولم تكتشف من عهد المملكة الموحدة (حتى حسب التوثيق الذي يحظى بالاجماع) آثار لمباني بناء ولم تكتشف فقط إلا مجموعة من الفخارية.

وعلى ضوء هذه الاثار المحفوظة من العهود السابقة واللاحقة أصبح واضحا أن القدس في عهد داود وسليمان كانت مدينة صغيرة، وربما كانت بها قلعة ملكية صغيرة، إلا أنها لم تكن بأى شكل عاصمة الامبراطورية الموصوفة في أسفار التوراة، حيث عرف مؤلفو الوصف التوراتي القدس في القرن الثامن قبل الميلاد بأسوارها وآثارها الغنية التي حفرت في أجزاء المدينة المختلفة وعكست الصورة المتأخرة لعهد المملكة الموحدة. وقد حظيت القدس بمكانتها المركزية بعد دمار السامرة خصمها الشمالي في عام ٧٢٢ قبل الميلاد.

وإذا إندمجت المكتشفات الأثرية بشكل جيد في استنتاجات الباحثين التوراتيين الانتقاديين، فإن داود وسليمان كانا حكام ممالك قبلية تضم مناطق صغيرة: الأول في الخليل والثاني في القدس وفي المقابل بدأت تنتظم مملكة منفصلة في حبل الساءرة تجد تعبيرها في الروايات حول مملكة شاؤول.

وكانتا مملكتى اسرائيل ويهودا من البداية مملكتين منفصلتين مستقلتين، وفي أحيان كثيرة كانتا متخاصميتن. ومن هنا كانت المملكة الوحدة الكبرى إختراعاً تاريخيا جغرافيا مبتدعا دمر في أواخر عهد مملكة يهودا، وربما كان البرهان الحاسم على ذلك، هو حقيقة أننا لانعرف اسم هذه المملكة. وإلى جانبن الاختبارات التاريخية السياسية تثار أيضا شكوك حول مصداقية المعطيات حول العقيدة والعبادة، وما ذكرته سابقا حول يهوه الاله المتزوج (يهوه وزوجته أشيرة).

#### تهديد لحقنا:

استكمل علم آثار «أرض اسرائيل» في آخر القرن العشرين عملية الانتقال للاستقلالية العلمية، وهو مستعد للاصطدام مع اكتشافات البحث التوراتي والتاريخ القديم كأساس متساوى القيمة، ولكن في المقابل يخدث ظاهرة مثيرة هي مجاهل الأمر من قبل المجتمع الاسرائيلي، حيث أن الكثير من الأمور التي ذكرتها معروفة منذ عشرات السنين وتكثر الأدبيات من مناقشتها ويتبنى أغلبية الباحثين جوهرها، إن لم يكن كلها.

ورغم ذلك لم تتغلغل هذه الأمور الثورية الانقلابية في الوعى الاسرائيلى، لأن التاريخ الجغرافي التوراتي هو أحد احجار الزاوية الأساسية في بناء الهوية القومية للمجتمع الاسرائيلي اليهودي، وتبنى العلمانيون في اسرائيل الذين رفضوا الأسس التوراتية لليهودية القائمة على التلمود، مضمنون العهد القديم.

والخلاصة هي، أن المجتمع الاسرائيلي ناضج جزئيا للاعتراف بالظلم الذي لحق بسكان البلاد العرب ومستعد لقبول المساواة في حقوق النساء، إلا أنه ليس منيعا بشكل كاف لتبنى الحقائق الأثرية التي تدحض الأسطورة التوراتية.

# مفدمة المنرجم

### أولاً: تحديد مفاهيم المصطلحات:

نظراً لأن الباحثين العرب في حقل الدراسات اليهودية والاسرائيلية، وحتى من بين الاسرائيليين أنفسهم، يحدث لديهم خلط بين عدد من المصطلحات التي تستخدم في مجال مثال هذه الدراسات مثل: عبرى ويهودى واسرائيلي، فقد إرتأيت أن هذا الأمر يستوجب الايضاح، وذلك تحديدا للأطر التي استخدمت بها هذه المصطلحات عبر الدراسة:

### (أ) عبري Hebrew

هى التسمية الأكثر شمولية للدلالة على أسباط بنى إسرائيل، وربما للدلالة على بعض الشعوب التى تقترب منهم من جهة النشأة واللغة. وتعتبر هذه التسمية هى أقدم التسميات التى عرف بها بنو إسرائيل فى التاريخ. وقد اختلف العلماء حول أصل هذه التسمية، فهناك؛ من يربط بين الاسم «عبرى» وبين واحد من الأجداد القدامي للسا ببين، وهو عابر بن شالح بن أرفكشاد بن سام وهناك من يسبه إلى عبور نهر الفرات الذى عبره ابراهيم ومن معه، بعد أن هاجروا، من مدينة أور الكدانية، أو نهر الأردن الذى عبره هؤلاء إلى الضفة الشرقية منه ويرى آخرون أن الكلمة مشتقة من الفعل الثلاثي «عبر» بمعنى قطع مرحلة من الطريق وتدل على التنقل الذى هو من أخص ما يوصف به سكان الصحراء وأهل البادية، فكلمة عبرى مثل كلمة بدوى أي ساكن الصحراء والبادية.

وهناك رأى آخر ،يرى أن أصل الكلمة هو كلمة «خابيرو» Habiri وهى قبائل ظهرت فى فترة معاصرة لظهور العبريين وكانت تغزو فلسطين وتتوغل فيها من ناحية الصحراء فى الاد خاصعة للنفوذ المصرى، وورد ذكرهم فى رسائل أمراء فلسطين الكنعانيين إلى عزيز مصر. ولم يرد ذكر هؤلاء الخابيرو بعد ذلك، بينما

ظهر الاسم «عبرى». ولكن أكثر العلماء يتحفظ في تقرير أن «العبرى» والخابيرو من أصل واحد. إذ يشيرون إلى أن «عبرى» صفة تدل على النسب والانتماء بوجود ياء النسب في آخرها بينما «الخابيرو» لاتعنى غير المزاملة والمرافقة وتدل على مجموعة من الناس تقوم بعمل واحد، أو تقيم في اقليم واحد، دون أن تنتسب بالضرورة إلى أصل واحد.

ومن الآراء التي قيلت حول هذه القضية وتستحق التأييد لمنطقيتها، ذلك الرأى القائل بأن هذا الاصطلاح هو اصطلاح ذو مغزى طبقى، ويستند هذا الرأى الوائل بأن هذا الاصطلاح هو اصطلاح الاجتماعي (عبد عبرى»، إلى ما ورد في سفر الخروج (۲۱: ۲) بشأن الاصطلاح الاجتماعي (عبد عبرى»، وبعض الاشارات الأخرى مثل «أبرام العبرى» (التكوين ۲۶: ۱۳) الذي كان غريبا في أرض كنعان ولايتمتع بحقوق المواطنة الكاملة، وكذلك المكانة الاجتماعية المتدنية التي كانت لبني اسرائيل في مصر. ولهذا فإن بني اسرائيل قد التصقت بهم صفة «العبرى» كجماعة من بين الجماعات التي كانت في نظر الشعوب الحضارية بمثابة شعوب (عبرية»، أي أدني منهم حضارياً.

ويجدر أن نشير إلى استخدام مصطلح «عبرى» للإشارة الى نوع معين من العبيد، وهو أحد أبناء الشعب الذى يباع للرق ويتم استئجاره لمدة ٦ سنوات، وذلك لتمييزه عن العبد الغريب أو الكنعانى: «إذاإشتريت عبدا عبرانيا» (خروج ٢١:٢). وفى نفس السياق نجد إلتقاء مثيرا للاهتمام بين صفتى الهوية: العبرى واليهودى، داخل فقرة واحدة: «أن يطلق كل واحد عبده وكل واحد أمته العبراني والعبرانية حرين حتى لايستعبدهما أى أخويه اليهوديين أحد» (إرميا ٣:٩). ويمكن أن نستخلص مما تقدم، أنه في عهد إرميا في أخريات فترة الهيكل الأول، كان هناك خديد تام للصفتين، ولم يعد لفظ عبرى مستخدما إلا كمصطلح يشار به إلى الرق والعبيد.

لقد كان يوسف «رجلا عبرياً» في نظر زوجة بوطيفار (سفر التكوين ٣٩: ١٧)، و«شاب عبرى » في نظر رئيس الخبازين (سفر التكوين ١٤: ١٢) ونطالع في الاصحاح الأول من سفر الخروج أمر القابلتين العبرانيتين (خروج ١: ١٥)، وموسى رأى رجلا مصريا يصرع «رجلا عبريا» (خروج ٢: ١١). وحينما أتى موسى إلى فرعون تخدث معه باسم رب إسرائيل، فلم يعرف فرعون من هو إله إسرائيل وكان موسى في حاجة لأن يوضح له أنه يقصد «رب العبريين». والنبي يونان يقول للفلاحين الأجانب في السفية «أنا عبرى»، ومعنى هذا أن التسمية «عبرى» كانت أقدم وكانت تشمل شعوبا أخرى مجمعها رابطة واحدة مثل: مديان وعمون ومواب وآدوم وغيرهم. ويمكن أن نجد قرينة على هذا فيما هو شائع في أيامنا حيث يطلق على الشعوب التي تتحدث باللغة العربية وتنحدر من أصول عربية إسم «الشعوب العربية» ولكنهم بينهم وبين أنفسهم «مصريون» و«سوريون» و«سوريون» و«عراقيون».. الخ.

وفى بعض مراحل التاريخ اليهودى كانت كلمة «عبرى» تستعمل مرادفة تماماً لكلمة يهودى. واستخدم بنو اسرائيل فى التحدث والكتابة تلك اللغة التى استخدمتها سائر الشعوب «العبرية» فى أرض كنعان مثل : المؤابيين والعمونيين والأدوميين وغيرهم، وقد كان لهذه اللغة صفة جغرافية ولم تكن لها صفة قومية، وكانت فى نظرهم «لغة كنعان» أو «اللغة اليهودية» أى اللغة التى تخدثوا بها فى أرض كنعان أو فى مملكة يهودا (أشعيا ١٩:١٨، وأشعيا ١٦:٣٦، والموك الثانى أرض كنعان أو فى مملكة يهودا (أشعيا ١٤:١٨، وأشعيا ٢٦:١٦، والموك الثانى «العهد القديم» إشارة إلى اللغة التى تخدث بها بنو اسرائيل، وقد أطلقوا عليها بعد ذلك تسميات مثل «اللغة المقدسة» و«لغة التوراة» و«ولغة الحكماء» لأن اليهود لم يكونوا يتحدثون بلغة واحدة فى الفترة التى تلت سبى بابل فى القرن السادس ق.م. واقتصر استخدامها على الجوانب الدينية البحتة.

أما في العصر الحديث فإن كلمة «عبرى» ترتبط على ألسنة المفكرين الصهانية بالتراث الثقافي «العبرى»، فنجدهم يحرصون على عبارة «اللغة العبرية» و«الثقافة العبرية» و«الأحب العبرى» و«الجامعة العبرية» و«الصحافة العبرية».. الخومن هنا فإن هذا المصطلح أصبح بعد زوال هالة القداسة عن اللغة العبرية في العصر الحديث مصطلحا قاصرا على المجالات اللغوية والثقافية ، ومعبرا عن الواقع اليهودي الجديد الآخذ في التكوين على أرض فلسطين منذ عام ١٨٨١، في انفصال تام عن الواقع اليهودي الشرق أوروبي، أو على حد تعبير أحدهعام، المفكر الصهيوني «آخر يهودي وأول عبرى» في إشارة واضحة للخصوصية الثقافية التي تجسدها الصهيونية في إطار الواقع الاستيطاني الصهيوني في فلسطين.

### (ب) إسرائيلي Israeli

تنسب هذه التسمية إلى سيدنا يعقوب، حيث ترد في التوراة قصة مفادها أنه خاص عراكا ضد رجل حتى مطلع الفجر عند جدول صغير في منطقة الأردن يدعى «يبوق»، ولما رأى الرجل أنه لايقدر عليه، طلب منه أن يطلقه، فقال له لا إطلقك حتى تباركنى، فباركه وقال له «لن يدعى إسمك يعقوب من بعد، بل إسرائيل، لأنك صارعت الله والناس وغلبت». ولفظة إسرائيل مكونة من كلمتين ساميتين قديمتين هما: «إسر بمعنى غلب، و«إيل» بمعنى الإله أو الله. ونحن نطالع في سفر الخروج ۱: ۹: «شعب بني اسرائيل»، ««طائفة إسرائيل، (الخروج نطالع في سفر الحروج ۱: ۹: «شعب بني اسرائيل»، ودار الحديث في سفر اللاويين ۲۱: ۱۷ عن «جماعة إسرائيل»، كما اللاويين (۲۱: ۷) وكذلك في سفر اللاويين (۲۱: ۷) ترد تعبيرات مثل: «إبن السيدة الاسرائيلية» و«رجل إسرائيل». وفور إنفصام عرى المملكة وإنقسامها إنكمشت المساحة الدلالية لمصطلح إسرائيل وغدت صفة قاصرة على المملكة الشمالية أو مملكة إفرايم التي إعتبرها التراث

اليهودي المملكة المارقة، للتمييز بينها وبين مملكة يهودا التي تمتعت هي وآل داود بهالة القداسة والشرعية.

وفى أدبيات التلمود، أصبح المصطلح «إسرائيل» يطلق على العامة من الشعب على وجه الخصوص: «إسرائيل واحد يخطىء فيعاقب الجميع» (مخيلتا، فصل يثرون..). وهكذا يتضح أن الاسم «إسرائيل» هو اسم لعموم اليهود، وكان التعبير يستعمل للتفرقة بين اليهودى العادى وبين الكهنة واللاويين. وقد أصبحت هذه التسمية مصدر فخر من الناحية القومية لبنى إسرائيل وأصبحوا ينسبون أنفسهم لها فيقولون: «بيت إسرائيل» أو «آل إسرائيل» أو «بنى إسرائيل». وكثيرا ما يحتصرون التعبير فيقولون «إسرائيل» فقط، كما رأينا في مأثور التلمود. والاسم العبرى لفلسطين هو «إيرتس يسرائيل» أى «أرض إسرائيل».

وبالرغم من أن تيودور هرتسل زعيم الصهيونية السياسية، ورئيس المؤتمر الصهيوني العالمي الأول الذي انعقد في مدينة بال بسويسرا عام ١٨٩٧. لم يتردد في تسمية كتابه المتضمن لدعوته هذه «دولة اليهود»، فإن هذه الدعوة الصهيونية آثرت عند الكتابة عن فلسطين أن تسميها «أرض إسرائيل» لا «أرض اليهود»، حرصا على تأكيد انتماء هذه الأرض الى من يزعمون أنهم أسلافهم الأول، وهم أبناء يعقوب، أو بنو إسرائيل.

وعندما أعلنت الصهيونية عن قيام دولتها في فلسطين في ١٥ مايو ١٩٤٨، أطلقت عليها اسم «اسرائيل»، وطبع هذا الاسم في الاعداد الأولى من «الجريدة الرسمية» في رأس صحيفة تدعى «اسرائيل». ولكن بعد أن قامت موجة من النقد بخاه هذه التسمية غيرت الحكرمة الإسرائيلية الاسم بعد ذلك الى «دولة إسرائيل»، وإن كان الشائع هو إستخدام الاسم المختصر في كافة أجهزة الاعلام الاسرائيلية.

وقد فضل الصهاينة استخدام هذا الإسم «دولة إسرائيلية» لدولتهم بدلا من الإسم الذي كأن قد اختاره هرتسل وهو «دولة اليهود» لأسباب نذكرمنها:

١ \_ إيجاد تناسبق بين إسم الدولة والإسم العبرى لفلسطين وهو «أوض اسرائيل».

٢ \_ إيثار الصفة العنصرية الكامنة في إسم اسرائيل على الصفة الدينية في لفظة اليهود.

٣ ـ عدم الرغبة في التذكير بالحدود القديمة لمملكة يهودا البائدة، التي لم تكن تشمل إلا القسم الجنوبي من فلسطين بدون ساحل البحر، مما يمثل قيداً تاريخيا للمطامع النوسعية الاستعمارية للصهاينة الذين يريدون أن يضعوا تخت قبضتهم أوسع رقع ممكنة من الوطن العربي.

وقد خلقت هذه التسمية عدة مشاكل أمام المشرعين الصهاينة، حيث أنتقلت صفة الإسرائيلي من الشعب وهي (وهي صفة مذكرة في العبرية) إلى الدولة (وهي صفة مؤنثة في العبرية)، وهو الانتقال الذي أدى إلى انطباق هذه الصفة على كل من يقيم داخل إسرائيل من العرب المسلمين والمسيحيين، وأرغم السلطات الصهيونية على إعتبار هؤلاء العرب، المقيمين فيها في عداد المواطنين الذين يتمتعون بالجنسبة الاسرائيلية، بالرغم من رغبتها في التخلص منهم بالطرد والتشريد. وهذا الأمر، يرى يتسحاك أفنيرى أنه (يتناقض مع تقاليد إسرائيل ويزعج الأذن العبرية)

وقد أصبح اليهودي المقيم خارج إسرائيل، وفقاً لقانون العودة، الصادر في ٥ يولي، ١٩٥٠، هو الآخر (إسرائيلياً».

والخلاصة هي، أن (الاسرائيلي)، وفق هذا المفهوم، هو أولاً وأخيراً، اليهودي المقيم في اسرائيل، واليهودي المقيم خارج اسرائيل أيضا، بشرط أن يكون صهونيا

متمسكا بالولاء لإسرائيل. ومن هنا اكتسبت لفظة «اسرائيلي» في المصطلح السياسي المعاصر دلالة مختلفة تماما عن الإسرائيلي قبل الصهونية، والإسرائيلي في بداوة العبريين الأولى.

وهنا بجدر الإشارة إلى عدم الخلط في إطار تحديد مفاهيم هذه الاصطلاحات بين اصطلاحات مثل «دولة إسرائيل» و«أرض إسرائيل». إن «دولة إسرائيل» هي إصطلاح سياسي محدد، بينما «أرض إسرائيل» هي إصطلاح حغرافي. فدولة إسرائيل يمكن أن تمتد على كل «أرض إسرائيل» أو على جزء منها، أو حتى على أجزاء ليست تابعة «لأرض إسرائيل» (مثل شرم الشيخ والجولان على سبيل المثال). ودولة إسرائيل هي الإطار الحاسم بالنسبة للمبدأ الصهيوني.

#### (جـ) يهودي Jew

نسبة إلى يهودا أحد أبناد يعقوب الاثنى عشر، أو إلى المنطقة التى أقام فيها سبط يهودا في منطقة النقب الصحراوية الفقيرة في جنوب فلسطين، حيث ظهرت أسماء جغرافية تنسب إليهم مثل: «جبل يهودا» (القضاة: ١: ٣) و«أرض يهودا» أو «بلاد يهودا» (عاموس ١٢:٧)، »ورقعة يهودا أو إقليم يهودا» (إشعيا ٢٠: ٢٨)، و«مدن يهودا» (إرميا ٤: ١٨)، أو نسبة إلى مملكة يهودا في جنوب فلسطين.

وأول شخص في العهد القديم (المقرا) حمل اسم «يهودي» كان «يهودي بن نتنياهو عبد الملك يهوياقيم» (إرميا ٣٥: ١٤)، ومن الواضح أنه اسم علم. وورد اسم «يهودي» مرة أخرى على أنه إسم ذات مطلق، ولكن حدث ذلك في فترة متأخرة، وتمثل ذلك في كنية مردحاي (سفر إستير ٢: ٥) وربما كان صفة نسبية. وكانت زوجة عيسو تسمى «يهوديت» (تكوين ٢٥: ٣٤). ولكن لفظ «يهود» كصفة تدل على كيان إثني معين لم تظهر سوى في سفر إرميا: «وسألتهم عن اليهود البقية الباقية من السبي وعن أورشليم» (إرميا ٣٢: ١٢).

وقد كثر إستعمال لفظة «اليهود» بمعنى رعايا مملكة يهودا. وبعد عودة اليهود من السبى البابلى تخت حماية قورش امبراطور الفرس فى القرن الخامس ق.م. كانوا يسمون «اليهود»، كما كانت اللغة العبرية تسمى «اليهودية» (الملوك الثانى ١٨ : ٢٦)، وكان ذلك بسبب فقدان الأسباط العشرة التى كان تشكل مملكة اسرائيل الشمالية التى كانت عاصمتها السامرة.

وقد أصبحت كلمة «يهودى» منذ ذلك التاريخ تستخدم للإشارة لكل من يؤمن بدين موسى (اليهودية) بغض النظر عن الانتماء الجغرافي لمعتنق هذه الديانة، مما جعل هذا المصطلح مفرغا من عنصر الزمان والتاريخ.

## ثانيا: التفسير الصهيوني للرواية التوراتية:

عندما قامت الحركة الصهيونية في نهاية القرن التاسع عشر في أوروبا الشرقية معلنة بذلك، بفعل أحداث ١٨٨١ في روسيا، فشل حركة التنوير اليهودية (الهسكالاه) التي كانت تدعو لاندماج اليهود في مجتمعاتهم التي يعيشون فيها، ثم إنعقاد المؤتمر الصهيوني الأول في مدينة بازل السويسرية عام ١٨٩٧ بزعامة زئيف تيودور هرتسل، وبدء دعوة اليهود في كل أرجاء العالم الأوروبي مشرقه وغربه للهجرة إلى فلسطين (أرض الميعاد) لإقامة دولة يهودية فيها، لم يكن أحد في العالم العربي المحيط بفلسطين يستشعر خطورة ماوراء تلك الحركة وذلك السعى وهذا الهدف الصيوني. وحتى ذلك الحين وإلى مابعد إقامة دولة إسرائيل كان الباحثون العرب يعرضون تاريخ فلسطين القديم في إطار من الإلتزام بماهو وارد في أسفار العهد القديم وفقا للترتيب التاريخي الذي دون في هذه الأسفار، على إعتبار أن الالتزام بهذا هو جزء من الإيمان بكامل ماورد في هذا الكتاب المقدس الذي الايجوز إعمال التمحيص أو التأمل أو المراجعة، لما ورد فيه. ولم تكن أصداء الدراسات النقدية للعهد القديم والتي بدأت في أوروبا مبكرا في القرن التاسع عشر

قد وصلت بعد إلى الشرق العربي، ومن إستطاع أن يطلع عليها، أو يدرسها خلال بعثاته العلمية، آثر الصمت وعدم الإشارة إليها خشية أن يتعرض لما لا طاقة له به من تحمله من هجوم وعقاب، ترتيبا على إتهامه بالكفر والإلحاد والهرطقة والتشكيك في محتوى الأسفار المقدسة.

ومن هنا، وبالرغم من أن الصراع العربى الإسرائيلى أخذ فى الستينيات أبعادا مختلفة من الصراع العسكرى، فإن تناول تاريخ العبرانيين وبنى اسرائيل ظل كما هو «تاريخ بنى إسرائيل من أسفارهم» مع تركبز مبالغ فيه على «بروتوكولات حكماء صهيون».

واعتباراً من السبعينيات، بدأ يتزايد الاهتمام لدى عدد من الباحثين العرب بالتاريخ القديم للمنطقة العربية (سوريا والعراق وفلسطين) في محاولة لتأصيل الوجود العربي في هذه البلاد تاريخيا وثقافيا ولغويا، باعتبار أن هذا التأصيل ينطوى بقدر ما، على تفنيد لمقولات الصهيونية بخصوص الحقوق الدينية والتاريخية لليهود في أرض فلسطين. ورويد رويدا بدأ باحشون آخرون في الاهتمام بتناول التاريخ القديم لبني اسرائيل، بطريقة إختيارية ركزوا خلالها على دراسات لبعض قضايا هذا التاريخ من خلال شخصيات بعينها مثل النبي ابراهيم، أو النبي موسى، وقضية من التاريخ من خلال شخصيات بعينها مثل النبي الراهيم، أو النبي موسى، وقضية من احتلوا مصر ثم تم طردهم منها، مع محاولات للربط بين طرد الهكسوس وخروج بني اسرائيل من مصر. وبطبيعة الحال، فإن هذا التجزيء لمراحل التاريخ الاسرائيلي كما ورد في أسفار العهد القديم، وبهذا المنهج الاختياري الدقيق، ربما كان مرده أن هذه الشخصيات الدينية والأحداث المرتبطة بهم قد وردت في القرآن الكريم وخدث عنها في محكم آياته بإسهاب وتفصيل، عما يجعل أية محاولة لطرح أية

أسئلة حول المصداقية التاريخية لهذه الشخصيات ولهذه الأحداث، على غرار ما فعل علماء مدرسة نقد العهد القديم، قد يفسر على أنه كفر وإلحاد بستأهل الإدانة وإهدار الدم.

وفى هذا الإطار، بالنسبة لتوظيف التوراه ورواياتها فى خدمة الصهيونية، بجد أن إقحام السياسة فى ميدان كتابة تاريخ اسرائيل القديم لم يثر جدلاً واسعاً، لأن معظم دارسى التوراه كانوامتفقين على المبادىء الأساسية لمشروعهم، وكانت ثقتهم بالمصادر التوراتية وإيمانهم بها، وبصحتها التاريخية ثقة كبيرة، وكذلك الأمر بالنسبة لموضوعية الباحث التوراتي الحديث الذى كان بدوره موضع ثقة كبيرة. وعلى الرغم من بعض التحولات المهمة خلال العقد الأخير من القرن العشرين، فيما يتعلق بالمشاكل التي تعترض إعادة بناء تاريخ اسرائيل القديم، فإن الرؤيا التي لاتزال مهيمنة هي أن التراث التوراتي يوفر القاعدة والمصدر الاساسي للمؤرخ في شؤون إسرائيل القديمة. ومهما تكن البصيرة التي يتمتع بها أولئك الذين يدرسون التركيب المراوغ للسرد التوراتي، فإن قول فون راد Von Rad إن «العهد القديم هو التركيب المراوغ للسرد التوراتي، فإن قول فون راد Von Rad إن «العهد القديم هو الختلفة في كليات اللاهوت وفي أقسام الدراسات الدينية، وقدا اقترن ذلك بنموذج المبحث العلمي زاد من قوة الاعتقاد بأنهم ناقلي تراث يمكن الوثوق بهم وأنهم ورثة للموضوعية العلمية.

وهكذا، فإن الصهيونية لم تتوقف عن الاغتراف من الأحداث التاريخية الواردة في أسفار العهد القديم بما تعزز به مطالبها وأهدافها في الاستيطان في أرض فلسطين وإقامة دولة يهودية فيها، مرددة مقولات مثل: «الحق الديني والتاريخي لليهود في فلسطين» و«الاستمرارية التاريخية». وقد كان هذا التوجه الذي خاطبت به الصهيونية العقلية الغربية المسيحية، يسعى إلى أن يثبت في الوجدان الغربي أن تاريخ المنطقة لايمكن فهمه إلامن خلال «التاريخ التوراتي»، وأن هذه الادعاءات

الدينية تحدد هذا التاريخ وتسيطر عليه، بحيث لايصبح تاريخ هذه البلاد هو تاريخ وجغرافية فلسطين، بل تاريخ وجغرافية «اسرائيل التوراتية»، ويصبح اسم «فلسطين»، على هذا النحو، لايزيد عن كونه تعبيرا مختصرا عن «أرض التوراه»، وتصبح الاعتبارات الدينية والتعريفات التوراتية هي مفتاح فهم تاريخ المنطقة وتصبح أسماء المناطق فيها نابعة من الأسماء التوراتية مثل «يهودا والسامرة» بدلا من الضفة الغربية» وتصبح سائر المناطق هي مناطق زبولون وإفرايم وبنيامن ومنسى.. الخ.

وفى سياق هذا الاختزال الذى يجعل من تاريخ فلسطين تاريخا لبنى اسرائيل ولليهود دون سواهم من الشعوب التى قطنتها وعاشت فيها وأسست دولا وممالك، تصبح الأوضاع التى أدت إلى إنشاء دولة إسرائيل فى القرن العشرين شبيهه بالأوضاع فى العصور القديمة. فإذا كانت الصهيونية قد رفعت شعار «أرض بلا شعب بلا أرض»، فإن الدراسات التوراتية، التى عكست المفاهيم الصهيونية الخاصة بفلسطين، قد صورت فلسطين دون سكان، أو على أكثر تقدير، كسكان مؤقتين سريعى الزوال ينتظرون قدوم ذلك الشعب الذى لايملك الأرض. وهنا نجد أن جذور الدولة الحديثة قد سيطرت على الدراسات العلمية في مجال الدراسات التوراتية، بما فى ذلك تطويع المكتشفات الأثرية، لدرجة أن هذا الإسقاط على الماضى للدولة اليهودية فى العصور القديمة، قد أدى الى استمرارية حتمية ساعدت الماضى للدولة اليهودية فى العصور القديمة، قد أدى الى استمرارية حتمية ساعدت على تبرير وإضفاء شرعية على كلتا الدولتين القوميتين قديماوحديثا.

وهكذا، فإن الافتراض الصهيوني السائد بوجود صلة مباشرة بين إسرائيل القديمة والدولة الاسرائيلية الحديثة، والذي يتلخص في الاعتقاد بعودة «الشعب اليهودي» إلى «وطنه» في «أرض إسرائيل القديمة»، هو الذي يحدد مسبقا نتيجة البحث التوراتي بحثا عن جذور «إسرائيل القديمة» لإضفاء الشرعية على الدولة الحديثة، إسكاتا للبحث عن تاريخ أعم للمنطقة.

وتتجسد مثل هذه المزاعم في الاشارات المتكررة إلى «أرض إسرائيل التاريخية» في أيامنا هذه. كما أن إعلان الاستقلال الاسرائيلي في عام ١٩٤٨ يشير إلى «إعادة إنشاد الدولة اليهودية «أي أنها إعادة Re-establishment لما كان موجودا في الماضي.

وهذه الاستمرارية في الخطاب الصهيوني بين الماضي والحاضر، تعنى بالإضافة إلى هذا، أن هذه الأرض الصعبة يمكن جعلها خصبة بالجهود غير الاعتيادية لإسرائيل فقط، إذ لايمتلك أحد غيرها هذه القدرة، وهكذا أصبح هذا الخطاب الصهيوني في تبريره للهجرة اليهودية إلى فلسطين جزءا من تصوير الصهيونيين لهذه الأرض على أنها ﴿فارغة ﴾ بما يتشابه مع ماهو وارد في العلوم التورانية في تكوينها للماضى الذي تجاهل وجود شعوب محلية في مراحل عديدة من التاريخ في هذه البلاد.

ولتأكيد هذه المقولات وظفت الدراسات التوراتية التي عملت في إطار المنظومة الصهيونية عددا هائلا من التعبيرات للدلالة على فلسطين مثل: «الأرض المقاسة»، «أرض التوراة» (إيرتس يسرائيل» (أرض إسرائيل)، (إسرائيل»، (يهودا»، «كنعان»، «شرق الأردن»، «فلسطين السورية»، «فلسطين»، «الشرق». وبالرغم من أن كل هذه التعبيرات تبدو مترادقة بالنسبة للقارىء، بل وحتى حيادية، إلا أن الفكر الصهيوني جردها جميعا من مدلولاتها واختزلها في تسمية واحدة هي «ها أرتس» (البلاد) أو «الأرض» في إشارة إلى المسمى ذو المضمون الديني «إيرتس بسراذيل» بحيث تتضمن هذه التسمية كل معاني السيطرة على هذه «الأرض».

وبالرغم من أن الاسم «فلسطين» يستخدم في البحث العلمي الغربي في مجال الدراسات التوراتية، إلا أنه جُرد من أي معنى حقيقي في خضم البحث عن تاريخ إسرائيل القديم، حيث يتم تقسيم تاريخ المنطقة وفقا لخانات التسلسل

التاريخي في العهد القديم، فهناك مرحلة «الآباء»، ثم «الخروج»، ثم «الغزو والاسيتطان» ثم يتبه ها مرحلة «مملكتي داود وسليمان الموحدتين»، و«مملكتي السرائيل» ويهودا المنقسمتين، ثم «السبي البابلي» ثم «الاصلاح الديني» في عصر عزرا، وبذلك يصبح تاريخ المنطقة هو تاريخ الشخصيات والأحداث الأساسية في التراث التوراتي، وبذلك أصبح طغيان الزمان التوراتي يُسكت بفعالية التاريخ الفلسطيني.

ولم يقف الأمر عند هذا الحد، بل إن مؤرخى التوراة سعوا لأن يجعلوا هذا التقسيم الزمنى المستوحى من التوراة العبرية مساويا لذلك الذى جاءت به تلك الابحاث الأثرية، بحيث تبدأ التعميمات الزمنية بالعصر الحجرى القديم والعصر الحجرى شبه القديم والعصر الحجرى الجديد والعصر النحاسى، ثم العصر البرونزى الأول الذى يجعلونه موازيا للفترة الكنعانية الأولى ثم العصر البرونزى الوسيط الذى يوازى العصر الكنعانى الوسيط، ثم العصر البرونزى المتأخر، وهو العصر الكنعانى المتأخر، وهو العصر الأباء، المتأخر، وهو العصر الكنعانى المتأخر، وهكذا يصبح العصر البرونزى هو عصر الأباء، بينما يتزامن العصر الحديدى مع نشوء وتطور الملكية أما فترة السبى البابلى والهيكل الثانى فتتزامن مع الفترة الفارسية، والهلنستية والرومانية، وهكذا تصبح العصور الأركيولوجية متزامنة مع التقسيم التوراتي للتاريخ.

وحينما يتناول مؤلاء المؤرخون فترة العصر البرونزى المتوسط والمتأخر، فإنهم لايضفون على الكنعانيين سكان فلسطين أى وعى قومى، ويصفون ديانتهم على أنها مجرد عبادة خصوبة هابطة تفتقر إلى الدافع الاخلاقي المهيمن لدين يهوه، وعلى هذا فهى ديانة لاأخلاقية، مما يشير إلى مفارقة متعمدة، لأن الثقافة الكنعانية، باعتراف العديد من علماء الآثار، كانت أرقى بكثير من الديانة اليهودية، ولكن الهدف من هذا الانتماص لدى مؤرخي التوراة يهدف عمدا الى تصوير إسرائيل (كدولة قومية) على أنها كانت ذروة التطور السياسي على النقيض من تجمعات دول ـ المدينة التي كانت سائدة في المنطقة آنذاك.

وبالرغم من إعتراف عدد من مؤرخى التوراة، بأن هذ المنطقة لم تكن ملكا وحيدا لبنى اسرائيل، وأنها كانت مأهولة بمجموعة مختلفة من سكان فلسطين القديمة، فإن هؤلاء السكان لايتم تعريفهم كفلسطينيين، وينظر إليهم، فى الغالب، على أنهم مجهولون، وتصبح لهم هوية فقط عندما يكونون إسرائيليين أو يهودا، بالرغم من إشارة بعض هؤلاء المؤرخين إلى «الساحل الفلسطيني» و«الزراعة الفلسطينية» و«الاقتصاد الفلسطيني»، ولكن لايوصف السكان أنفسهم أبدا على أنهم «فلسطينيون».

ويعتبر هؤلاء المؤرخون التوارتيون أن فترة الانتقال بين المصر البرونزى المتأخر وبداية العصر الحديدى هى فترة إستثناء من تعرض فلسطين للسيطرة الخارجية التى كانت سمة مميزة لتاريخ فلسطين، ويعتبرون أن هذه الفترة شهدت إنهيار الامبراطوريات المسينية Amycenaea والمصرية القديمة والحيثية، كما شهدت ما يعرف «بنشوء الكيان المستقل «إسرائيل» فى التاريخ الفلسطيني، وأن تلك الكينونة أصبحت تسيطر، حسب الرواية التوراتية، على تاريخ المنطقة، بدلا من القوى الامبريالية العظمى، أى مصر وأشور وبابل وفارس واليونان وروما!!!

إن مؤرخا توراتيا، مثل برايت يستنتج أن فتوحات داود حولت «اسرائيل بشكل مفاجىء تماما إلى أكبر قوة فى فلسطين وسوريا، بل فى الواقع، ربما كانت اسرائيل فى تلك اللحظة لاتقل جبروتا عن أى قوة عظمى فى عالمها. ويتكلم برايت عن «امبراطورية»، امتدت حدودها من خليج العقبة الى البحر المتوسط ومن وادى العريش فى الجنوب الى لبنان وقاديش Kadesh حول نهر العاصى فى الشمال. وبالنتيجة، وبناء على رواية برايت، فإن داود ورث الامبراطورية الآسيوية للمملكة الجديدة فى مصر. ويرى برايت أن حدود تلك «الامبراطورية الداودية»، التى تمكن سليمان من المحافظة عليها، تدل على أن تاريخ الدولة

الاسرائيلية هو تاريخ فلسطين. وهذا التصور الذي جاء به برايت، هو رؤية لإسرائيل الكبرى مستوحاة من التوراة، وهي تتفق مع تطلعات العديد من زعماء دولة اسرائيل الحديثة وتدعم هذه التطلعات. وقد عبر بن جوريون عن رأيه عندما قال اإن حدود اسرائيل يجب أن تتنضمن جنوب لبنان وجنوب سوريا. والأردن وشرقى الأردن بأكمله، بالإضافة إلى سيناء. إن قبول التقسيم لايلزمنا بأن نتنازل عن شرقى الأردن ولايستطيع أحد إن يطلب من الأخرين أن يتخلوا عن أحلامهم، وسوف نقبل بحدود الدولة كما ستحدد الآن، ولكن حدود الامال الصهيونية هي شأن الشعب اليهودي وحده ولن يستطيع أي عامل خارجي الحد منها».

ويعد حرب ١٩٥٦ والاستيلاء على سيناء أشار بن جوريون إلى إنشاء ومملكة اسرائيل الثالثة، ومن هنا فإن أى إعادة بناء للماضى الاسرائيلى على أسس توراتية، وبخاصة تلك المتأثرة بفترة المملكة وحدودها، يجب أن تقرأ في ضوء السياق الحديث، لأنها بقدر ما تأثرت بالادعاءات والأمال المعاصرة، فإنها تؤثر فيها، وتأثير الصراعات التوراتية في عالم السياسة، سواء اعترف الباحثون التوارتيون بذلك أو لم يعترفوا، ويظهر ذلك جليا في تصريح مناحم بيجن بعيد إعلان الدولة ١٩٤٨ الذي قال فيه:

«إن تجزئة الوطن شيء غير شرعى لن نعترف به أبداً. وتوقيع المؤسسات والأفراد على اتفاق التقسيم باطل ولن يقيد الشعب اليهودى. إن القدس كانت وستظل عاصمتنا الى الأبد. و«أرض اسرائيل» سوف تعود الى «شعب إسرائيل»، برمتها وإلى الأبد».

والفكرة الأحرى التي كان لها تأثير مماثل، هي الرأى القائل إن الدولة الاسرائيلية قد أسست لأغراض دفاعية فقط، أي إنها كانت محاولة للوقوف في

وجه التهديد العسكرى البسلتى (الفلسطينى)، وأنها كانت مملكة هدفها الوحيد هو صد هجوم البلستيين. وكانت فكرة الهيمنة على االمناطق غير الاسرائيلية مستبعدة تماما. إن وهم الطبيعة الدفاعية لاسرائيل هى فكرة متغلغلة فى خطاب الدراسات التوراتية برمته فيما يتعلق بطيعة الدولة الاسرائيلية، وهذه الدولة مخاكى الإدعاءات الصهيونية والتبريرات الإعتذارية اللاحقة بعيد إنشاء دولة اسرائيل الحديثة، حيث كثيراً ما توصف دولة اسرائيل الحديثة بأنها دولة دفاعية بطبيعتها: وتلك النظرة يعبر عنها اعلان الاستقلال. الذى جاء فيه: «لقد سعوا للسلام ولكنهم فى الوقت نفسه استعدوا للدفاع عن أنفسهم».

ولدى تعرض هؤلاء المؤرخين التوراتيين للمقارنة بين أسباط بنى اسرائيل، وبين البلستيين يعترفون بأن البلستيين (الفلسطينيين) توافرت لهم فرصة إنشاء المبراطورية من الطراز الأول، وهو عكس ما حدث فى حالة هجرة الأسباط الاسرائيلية البدوية التى كانت بطيئة وسلمية فى أغلب الأحيان، وتسللها إلى منطقة التلال فى فلسطين، حيث كانت تفصل بينها مجموعات من القبائل غير الاسرائيلية وكانت تفتقر الى التفوق العسكرى للجماعات الإيجية (البلستية)، ومع هذا كله، فإن اسرائيل، وليس البلستيين، هى التى كان بمقدورها أن تنشىء امبواطورية.

ولايمكننا ببساطة قبول الافتراض القائل أن نشوء دولة اسرائيلية، وبالأخص عملكة داود، هو الذيؤدى إلى التاريخ الحق، وأن هذه كانت هى المرحلة الحاسمة فى التاريخ الاسرائيلى وبالتالى فى تاريخ المنطقة بشكل عام. فتأكيد برايت القائل أن إسرائيل فى فترة المملكة أصبحت إحدى القوى العظمى فى عالمها المعاصر، وأن هى «واحدة من أهم الفترات فى تاريخ اسرائيل برمته»، هو مثال على تصور للماضى، يعبر عن النظرة الشائعة فى الدراسات التوراتية. وإذا تتبعنا أثر خطاب

الدراسات التوراتية فيما يتعلق باختلاق دولة اسرائيلية أو «امبراطورية» قديمة، في سياق النشاط الصهيوني الذي استهدف إقامة دولة اسرائيل الحديثة سوف نلاحظ أن فلسطين تختزل، لمصلحة «أرض الميعاد» هذه المرة، للدلالة على وطن اسرائيل: إنها ليست وطن الفلسطينيين أو الشعوب الأصلية، وهكذا يكون اختيار تعبير «الوطن» ذو مغزى مضاعف في ضوء استعمال هذا التعبير في وعد بلفور. وهذا ادعاء في غاية الأهمية من الناحية السياسية إذا ما أخذنا في الاعتبار الصراع الحالي حول فلسطين.

إن هؤلاء المؤرحين التوارتيين يدركون أن فلسطين لم تكن أبدا بلدا يشجع قيام كيانات سياسية كبيرة تاريخية، لأن المراكز السياسية والحضارية كانت في الأناضول وفي بلاد ما بين النهرين في الشمال. وفي مصر الفرعونية في الجنوب، وكانت فلسطين هي حلقة الوصل بينها من الناحية الجغرافية، مما جعلها على الدوام بؤرة صراع بين هذه القوى الكبرى في المنطقة، ولكنهم مع هذا يجعلون مملكة داودوإنجازاته، حالة ممكنة بسبب الفراغ الذي حدث في ميزان القوى في المنطقة في تلك الفترة. وبالرغم من أنهم يعترفون بأن ثلاث قوى محلية قامت بمحاولات لاقامة ممالك مستقلة في فلسطين هم: ملك أرام صوبة وناحاش الآرامي وشاؤول الاسرائيلي، إلا أنهم يجعلون شاؤول وحده هو الذي نجح في فترة قصيرة في إقامة مملكة، بالرغم من فشله في مواجهة التهديد البلستي.

# ٣ ـ ظهور المدرسة النقدية للعهد القديم وأثرها على كتابة تاريخ اسرائيل القديم:

دفعت الأهمية البالغة لكتاب العهد القديم كثيرين لتأمل المادة التاريخية الواردة فيه، وبدأوا في تفكيكه إلى عناصر، لأن البنى التاريخية عادة تقوم على الأبحاث، وليس على الرؤى النظرية، ويجب أن تستند إلى البنيات الثابتة كي تصبح مقبولة تاريخيا، لأن التاريخ يتعلى بالطبيعة وليس بما وراء الطبيعة. فإذا كان إضفاء

التاريخانية على مجمل الروايات التوراتية أو على جزء منها، ممكنا، فإن عددا من العلماء الأوروبيين لم، يستجيبوا لإغراء تبنى منظور مستخلص من ذلك الشكل الشامل نظريا ولا من أى جزء منه لاتثبت تاريخيته، وأصبح هناك جدل كبير حول المصداقية التاريخية للأحداث المروية فيه.

ففى خلال ثمانينات القرن التاسع عشر استخلص جى. فلهاوزن بعد دراسة مستفيضة لما يزيد عن عقدين من الدراسات النقدية \_ التاريخية \_ للعهد القديم ما عرف باسم «الفرضية الوثائقية» لأصول الأسفار الخمسة الأولى (التكوين \_ الخروج \_ العدد \_ اللاوبين \_ التثنية). وقد توصلت هذه الفرضية إلى أن الأسفار قد تم تشكيلها من أربعة مصادر مستقلة عن بعضها هى: المصدر اليهوى (نسبة إلى إسم الاله يهوه) والمصدر الايلوهيمى (نسبة إلى إسم الإله إيلوهيم)، والمصدر التثنية) والمصدر الكهنوتي، وهى التي يشار إليها، عادة، اختصارا بالحروف (جي، إي، دى، بي) بالإنجليزية.

وقد توصل فلهاوزن ومن جاء من بعده من الباحثين الذين أصبحوا يعرفون بإسم «أصحاب المدرسة النقدية» إلى أن العهد القديم هو مؤلف دينى روحانى تم تدوينه فى فترة متأخرة تلت الأحداث الواردة فيه بمئات السنين، وتخول بسبب دوره فى حدمة الفكر الدينى الاسرائيلى إلى مصدر تاريخى مشكوك فيه، لأن الأحداث الواردة فيه لاتؤيدها براهين أخرى من مصادر أجنبية أو إكتشافات أثرية، مما ألقى بظلال كثيفة حول المصداقية التاريخية المرتبطة بالخلفية الدينية وحول مزاعم الجماعة اليهودية حول الأرض والتراث والوعد الالهى.. الخ.

وإذا كان فلهاوزن قد هدف من تخليله النقدى لاسفار التوراه، التوصل الى التطور التاريخي لديانة إسرائيل القديمة في إطار من التطور الزمني المرحلي، فقد كان عليه للتوصل إلى هذا، تخديد هذه المصادر الأربعة المستقلة وإرتباطها الزمني

والايديولوجى مع التطورات المرحلية فى تاريخ اسرائيل. وتوصل إلى أن المصدر اليهوى دون مع المملكة الموحدة، مملكة يهودا وسلالة داود، وأن المصدر الايلوهيمى دون مع الملكية المنقسمة ودولة إسرائيل، والمصدر التتنوى دون مع إصلاحات يوشيا (ملك يهودا من ٦٣٨ ـ ٦٠٨ ق.م) والفترة السابقة للسبى والتنبؤات، والمصدر الكهنوتي دون مع مرحلة السبى وما بعدها والدوائر الكهنوتية.

ومن النتائج الهامة لهذه الدراسات النقدية، أن هذه المصادر الأربعة للأسفار الخمسة يجب فهمها على أنها وثائق أدبية تم تأليفها وقت كتابتها وتعكس فهم ومعرفة مؤلفيها وعالمهم، بما يعني، أنه لايمكن الحصول منها على أي شيء تاريخي يعتمد عليه عن المراحل السابقة لتاريخ اسرائيل، مما أنعى فكرة الإستفادة منها لإعادة تشكيل تاريخ اسرائيل القديم. وسرعان ما أثرت نتائج دراسات فلهاوزن وتلاميذه بشأن إعادة بناء الروايات، على فهم بقية أجزاء العهد القديم، مما أدى إلى نقل الدراسات التاريخية النقدية إلى مسار بعيد عن التفكير الديني (ثيولوجيا) وأعطاها طابعا تاريخيا علمانيا بصورة متزايدة، وهو الاعجاه الذي دعم مجاح نتائج التنوير الأوروبي والانجماه التاريخي الحديث في الفكر الغربي خلال القرن التاسع عشر. وكان لتأثيره هذ المدرسة المقترنة بالتحرر من العقلية اللاهوتية الضيقة، الفضل في التوصل الى فهم جديد لتاريخ إسرائيل القديم، ولم ينظر الى مدوني المصادر اليهوية والايلوهيمية على أنهم مؤرخون لماضي إسرائيل، بل على أنهم جامعون ومحررون لأساطير وحكايات شعبية مختلفة متعددة الأصول والتواريخ، وأن الروايات التوارتية هي شظايا ذكر:ات مكتوبة أو شفهية، وسلاسل من القصص، وأعمال أدبية معقدة، وسجلات إدارية وأغاني، وحكم نبوية كلمات مأثورة عن فلاسفة، وقوائم وحكايات، جمعت ودولت إنتقائيا وفسرت على أنها ماض هو بقايا دور خيالي غير مترابط جمعها العائدون من السبي البابلي. وبالرغم من أنه بذلت جهود خلال القرن العشرين لاقامة جسور بين الدراسات الأكاديمية النقدية والتفسير التوراتي اللاهوتي، إلا أن هذه الإزدواجية إستمرت، وظل التحدى الذي فرضه البحث التاريخي قويا في مواجهة إصرار اللاهوتيين بعناد على الإيمان بحقيقة ومصداقية المرويات التوارتية.

وقد حدد أصحاب المدرسة النقدية لمصادر العهد القديم، أنه لكتابة تاريخ مستقل الاسرائيل القديمة، الابد وأن تؤخذ في الاعتبار ثلاثة أشكال مختلفة من البينات المباشرة المستخلصة من المصادر الأولية:

- (١) الحفريات الأثرية وتخليلها، وتصنيف وتفسير الحقائق المستخلصة من الحفريات ونماذج الاستيطان القديمة في فلسطين المعروفة جغرافيا وإقليميا.
- (۲) ثروة الآثار الكتابية القديمة المرتبطة مباشرة أو بصورة غير مباشرة بفلسطين القديمة. (مثل رسائل تل العمارنة ـ رأس الشمرة (أوجاريت). أبله ـ المحفوظات الآشورية البابلية.. الخ) والتي تكشف عن البني الدينية والسياسية ونمط الحياة والأحداث المعروفة.. الخ.
- (٣) الروایات التوراتیة التی تعکس صراحة أو ضمنا المجال الذی تشکلت فیه والذی یرسم تصور بنی إسرائیل لأصولهم وثقافنهم ودیانتهم وتاریخهم.

وقد تواصلت دراسات وأبحاث أصحاب المدرسة النقدية منكرى روايات العهد القديم عن تاريخ اسرائيل القديم، معتمدين في ذلك على الاكتشافات الاركيولوجية (الأثرية) وعلى تواريخ شعوب الشرق الأدنى القديمة وحضاراتهم، وكان منهم من حاول الربط بين هذه الاكتشافات الأثرية وتواريخ شعوب الشرق الأدنى القديم وبين مصداقية ما ورد في العهد القديم، وكان من أشهرهم الباحث الأمريكي ويليام أولبرايت Albright والبرخت ألت ALT وغيرهم ممن أكدوا تاريخية التوراة على ضوء الحفريات، وخاصة فيما يتصل بقصة دحول بني اسرائيل

لأرض كنعان والاستيطان بإعتبارهما مفتاحاً لتفسير أصول اسرائيل القديمة. كما ركزا مع من سار في إثرهما، وخاصة أصحاب مدرسة ألت، على الدراسة البنيوية للتمييز بين المظاهر الكنعانية والمظاهر الاسرائيلية في نصوص التوراه على أساس قربها أو بعدها عما ورد في اللوحات المسمارية، ورغم إعترافه بالجذور الكنعانية للتقاليد والعبادات والقوانين اليهودية، إلا أنه، بصورة غير مشروعة، أعطى بعدا تاريخيا لهذا التناقض والتعارض (الدولة المدينة، الكنعائية مقابل دولة اسرائيل القومية)، وقدم كذلك نظريته لأصول إسرائيل، بأنه تم نتيجة تسلل تدريجي واستقرار البدو الرعاة في مناطق فلسطين المجاورة للأراضي الزراعية المنخفضة الكثيفة السكان، وهي النظرية التي أصبحت لاحقا برنامجا لجميع الأبحاث اللاحقة عن أصول بني اسرائيل في فلسطين، وكانت كل ما أشارت إليه بعض الأبحاث عن نماذج «الفتح»، و«الشررة من الداخل، بمثابة مخويرات مشتقة من نموذج آلت، بحيث أصبح التمييز بين الفتح والاستيطان والثورة يعكس تأكيدات وتقييمات فردية لنموذج منهجي واحد، هو التحول من الدولة المدينة الكنعانية في العصر البرونزي المتأخر الى الدولة الاسرائيلية القومية في العصر الحديدي، وهو المنهج الذدي إتبعه أفراهام مالمات مؤلف الجزء الأول من هذا الكتاب الذي نقدم ترجمته للقاريء العربي في تفسيره لدخول بني اسرائيل لأرض كنعان.

وخلال الستينات والسبعينات كتب الباحث الإسرائيلي ب. مازار B. Mazar عددا من المقالات اشتملت على مواجهة شاملة لمقترحات ألت على ضوء تزايد المعلومات عن تاريخ فلسطين وحفرياتها الأركيولوجية مركزا بحثه على التغيرات العامة التي وقعت في سوريا فلسطين حلال الفترة التي أدت إلى ظهور ثلاث شعوب سامية جديدة أقامت كل منهادولة قومية ضمن إطار ثقافي: الاسرائيليون، الأراميون، الفينيقيون وذلك في فترة إنهيار السيطرة الامبريائية الأشورية والحيثية والمصرية على سوريا وفلسطين في نهاية القرن الثالث عشر وبداية القرن الثاني عشر

ق.م مع هجرات وغزوات شعوب البحر (الفلسطينيون) أو شعب «البلست» على طول شواطىء البحر المتوسط.

وقد سار على نفس هذا الدرب دوفوكس عام ١٩٧٠ فى دراسته الشاملة لتاريخ اسرائيل موفقا بين المرويات التوراتية والحفريات الاثرية فى فلسطين وأثار الشرق الأدنى، ورفض موقف نوت القائل بوجود جماعة دينية فى اسرائيل القديمة. وقام توماس طومسون يتقييم معظم البحوث التاريخية التى ظهرت خلال الأعوام بين ١٩٢٠ \_ ١٩٧٠ والتى أيدت إعادة بناء فترة بطريركية ضمن تاريخ فلسطين خلال الألف الثانى قبل الميلاد.

وقد رأى طومسون، أن محاولة التوفيق بين الروايات التوزاتية وغير التوارتية كإثبات للمصداقية التاريخية لاسرائيل القديمة سرعان ما دخلت مرحلة إنهيار مازالت متواصلة حتى اليوم، وأنه ما أن وضعت تاريخانية التوراة موضع تساؤل حتى كان لابد وأن ينهار البناء التاريخي الذي إعتبر تاريخيانية التوراة جزءا من نظرته للتاريخ».

وعلى الطرف الآخر، حظى الاتجاه التفكيكي (النقدي) في الدراسات التاريخية للعهد القديم بتركيز حاد. ففي الستينات من القرن العشرين تبلورت نظرية ارتبطت أساسا بإسم نورمان جوتفال تقول بأن اسرائيل ظهرت الى الوجود نتيجة للنضال الثوري للفلاحين الكنعانيين الذين كانوا يعانون القهر، وتخالفهم مع الأسباط الاسرائيلية شبه الرحل ضد المدن الكنعانية التي اضطهدت الفلاحين واستغلتهم. وقد تبنى الفلاحون الكنعانيون ديانة يهوه، الإله الاسرائيلي الأول، كأيديولوجية ثورية مشتركة، ومن هنا جاء رفض هؤلاء لعبادة البعل التي كانت العبادة السائلة في المدن الكنعانية، حيث كانت العودة إليها تعنى العودة إلى القمع الطبقي القديم ونتيجة لهذا الصراع ظهر مجتمع الفلاحين والرعاة الأحرار وأدى

تطور الملكية في اسرائيل، وبخاصة في عهد سليمان، إلى استئناف الوضع الطبقى في صورته المستغلة. وهناك العديد من نقاط الاتصال بين هذه النظرية وبين البحث الذي قام به فاكس فابر ني كتابه «قبائل يهوه» (The Tribes of yahweh).

وفى نفس الفترة ظهر ابخاه جديد لتطور دراما بداية اسرائيل، فنشر جورج مندنهول عالم الاجتماع الأمريكي الليبرالي عام ١٩٦٢ مقالا بعنوان «الاحتلال العبراني لفلسطين»، وقدم نموذجا جديدا لبداية اسرائيل أطلق عليه إسم «التموذج الاجتماعي»، وانتهى فيه إلى أن تاريخ بداية اسرائيل بكامله من عصر الآباء، والخروج من مصر والتيه في الصحراء، ودخول أرض كنعان والاستيطان فيها يفتقر لأي أساس حقيقي.

وقد أطلق مندنه ول على بداية اسرائيل إسم «أسطورة الخلق»، لأنه يهدف لصنع تاريخ قومى بأسلوب مصطنع. ووضع مندنهول نموذجا بديلا، معتمداً على غياب البراهين الأثرية للعهد القديم، ورأى أن الأسرائيليين جاءوا من وسط السكان الكنعايين الذين تركوا المدن خلال حرب طبقية وصعدوا الى منطقة جبلية فى البلاد، كان يستوطنها الفلاحون الكنعانيون، وهناك التقوا بجماعة صغيرة جاءت من الصحراء مخمل تقاليد وحدانية الإله. وقد تبلور الشعب الاسرائيلى، حسب أقوال مندنهول، على مدى قرون من خلال فلاحى كنعان. وبعد ذلك أعاد داود وسليمان كتابة التاريخ رصنعا «أسطورة الخلق» التى تفتقد لأية خلفية حقيقية، وقد اعتمد مندنهول في نظريته هذه على غياب الشواهد الأثرية من ناحية، وعلى التفسير الاجتماعى الماركسى للعهد القديم.

وقد رأى مندنه ول ومن اتبعوا نظريته ومن بينهم مؤلفا الكتاب الذى بين أيدينا، أن تطور المملكة الإسرائيلية اتبع نموذج «الدولة السورية \_ الحيثية التقليدية»، وهو ما أدى إلى إدخال «الوثنية في التاريخ السياسي والاجتماعي لاسرائيل مماكان

له تأثيرات حاسمة ودائمة» والواقع أنه يصل بمفهوم المفارقة المتمثلة في أن المملكة الاسرائيلية كانت وثنية وكانت في الوقت نفسه اسرائيلية بشكل متفرد إلى نتيجتها المنطقية، وذلك بالتمييز الحاد بين اسرائيل الأساسية أثناء «الثورة التوراتية» وبين إعادة ادخال الوثنية خلال فترة مملكتي داود وسليمان. ويرى مندنهول بأن مملكة داود كان اندماجاً معقداً بين «الثقافات الكنعانية وثقافة شمال سورية والأناضول والثقافة السورية الشرقية في العصر البرونزي»، مع بعض الملامح المشتقة من الحضارة المصرية، وأن تلك «الوثنية الكنعانية» المنحلة، هي أمر داخلي ينبغي النظر إليها بوصفها نقيض الثورة التوراتية النقية التي تعود إلى فترة ما قبل الملكية في اسرائيل. ثم يؤكد بأن هناك دلائل كثيرة تثبت الارتداد المنظم الي وثنية العصر البرونزي فاق التطور السريع لمملكة القدس، وأنه حدث في أقل من جيلين». ويرى أن ذلك كان بمثابة إنكار للاخلاقيات الدينية للعصر الموسوي وتحويل لها وعودة إلى ما هو عكسها، بحيث تصبح ختاماً احتكارياً للقوة السياسية، وهو النظام الذي انتقده أنبياء التوراة العبرية.

واعتباراً من السبعينيات قدمت في هذا الصدد دراسات عميقة وجادة أهمها مانشر في عام ١٩٧٧ في كتاب «التاريخ الاسرائيلي واليهودي» على يد سبعة من المؤلفيفن (ميلر، مايز، م. كلارك، تومبسون، د. إرفن، أ. سوجين) عالجوا الروايات التوراتية والفترات التاريخية حتى المملكة الموحدة، وكشفوا بالاجماع أن المعروف عن أصل إسرائيل هو لاشيء أو قليل للغاية، وأنه من غير المحتمل أن تصنيف المواد غير التوراتية كثيرا إلى ما نعرفه عن التاريخ السابق لاسوائن الروايات التوراتية، هي في أفضل الفروض، مصدر غير مناسب للمعرفة الوكان هذا الاجماع بين هذه المجموعة من الباحثين بمثابة تأكيد على أن هذا الاتجاه يمثل حركة واسعة الانتشار في هذا الحقل.

وفى نفس الإطار، ظهر رد فعل حاد فى الحفريات التوراتية ضد الخضوع للدراسات التوراتية أو الارتباط الوثيق بها، إحتجاجا على التركيز المبالغ به على محاولات التوفيق بن الحفريات الأثرية التوراتية والدراسات التوراتية سعياً لتأكيد المصداقية التاريخية لروايات العهد القديم.

## ٤ - تاريخ إسرائيل القديم بين نقد العهد القديم والاكتشافات الأثرية:

يستند استعراض التاريخ الاسرائيلي القديم في هذا الكتاب على نظريات نقد «المقرا» (العهد القديم) وعلى الخلافات المرتبطة بذلك، ولأن المادة المقرائية ذاتها تسم بالعموص ومليئه بالأساطير وبالتداخلات المتأخرة في النص، والتي يمكن تفسيرها بصور شتى. ومن جانب آخر فليس هناك مجال يفوق هذا المجال من حيث استيعابه لاحكام قديمة، وأيديولوجيات تسعى إلى تبرير موقف رنظريات تاريخية رسمية، وما يرتبط بذلك من مواقف دفاعية. ويبرز كل ذلك في الجانب الأكبر من الأدب التفسيرى، حتى في الجوانب التي تدعى انتهاج أساليب علمية. ولكن يبدو أن محاولات باحثين معينيين تفسير المادة المعروضة بصورة تقترب بقدر الامكان من النظرية التقليدية، وتفنيد النظريات النقدية الخاصة بعلماء «المقرا» على اختلاف النظرية التقليدية، وتفنيد النظريات النقدية الخاصة بعلماء «المقرا» على اختلاف مدارسهم، تقود إلى مشاكل خطيرة، تفوق في خطورتها، تلك التي أشار اليها هؤلاء الباحثون.

وسوف نستعرض فيمايلي بعض النقاط الهامة التي توصل إليها مؤلف الجزء الأول من هذا الكتاب في إطار ماتوصل إليها علماء المدرسة النقدية للعهد القديم على ضوء الاكتشافت الأثرية:

١ - أن أصل أسباط اسرائيل، يعود إلى «الخبيرو» أو «العبيرو» الذين ورد ذكرهم في سجلات عديدة في الألف الثاني قبل الميلاد في منطقة الهلال الخصيب. وكانت عشائر الخبيرو وتتكون جماعات رحل، وكانوا أحيانا من الرعاة

المسالمين وأحياناً من المغيرين الذين عملوا في بعض الأحيان مرتزقة للممالك المختلفة في المنطقة، ويميل الباحثون إلى ربطهم، «بالعبيرو»، (الاسرائيليون هم كما ورد في سلسلة الانساب المقرائية جزء من عشائر العبيرو). وأحد الأمور المشتركة بين أسباط اسرائيل أو بين جزء منها، هي التقاليد الخاصة بخروجهم من أرض مصر. وليس لهذه التقاليد التي تبناها الجميع فيما بعد، أي شواهد أثرية أو وثائقية مساعدة. وفي إحدى المراحل المتأخرة لتسجيل التاريخ القديم لبني اسرائيل وحين نسب ليعقوب آباء سابقون، برزت بالتالي الصلة المستمرة بين الآباء الثلاثة الى أن رح الجيل الرابع من بني إسرائيل إلى مصر.

٢ ـ أنه على امتداد التاريخ المسجل، وقبل ذلك أيضا، قد نزحت جماعات وأفراد الى وادى النيل وخرجوا منه (توجد اصداء اسطورية لذلك في قصص الأباء الذين نزحوا ال مصر)، ولذلك فمن المحتمل للغاية أن الأحداث التي أختزنت في وعي إحدى تلك الجماعات التي أضيفت إليها بمرور الأجيال طبقات من القصص الاسطورية وقصص المعجزات، لم تخظ مطلقا بالاهتمام من جانب مدوني السجلات المصرية أو ربما إعتبروها غير ذات أهمية. وقد كان تسلل أسباط اسرائيل الى أرض كنعان جزءا من هزة واسعة شملت كل مناطق الحضارات القديمة في الحوض الشرقي للبحر المتوسط خلال الربع الأخير من الألف الثاني قبل الميلاد، وكانت تلك فترة أفول الدول العظمي، وبخاصة الامبراطورية الحيثية (في الشام) وكذلك في مصر. وفي أعقاب ذلك جاء تسلل العشائر الآرامية وسيطرتها على مناطق سوريا الحالية وإستيطان «شعوب البحر» (البلستيون) القطاع الساحلي لكنعان جنوبي مناطق سيطرت عليها ممالك صور وصيدا، وتوغل أهل عيلام في اتجاه الشرق نحو بلاد ما بين النهرين، كما غزت العشائر الدورية مناطق الثقافات المكتسبة. وهذا التسلل الذي قامت به أسباط اسرائيل، وعلى النقيض مما ورد في سفر يشوع الذي كتب بعد الأحداث الفعلية بأجيال، كان يهدف كما يبدو إلى

حدمة الأغراض السياسية والأيديولوجية للمملكة المتأخرة (وإن كان هناك من يؤخر تأليف السفر الى فترة الهيكل الثانى، وهناك من يقدمون موعد التأليف أو على الأقل جزءا من السفر إلى فترة تقترب من فترة وقوع الأحداث الوارده فيه) وكما يبدو فإن هذا التسلل لم يحدث في غالبية الأحوال عن طريق الحرب والاحتلال.

٣ \_ أن الاستبيطان الاسرائيلي تم في أغلبه بالطرق السلمية وعن طريق التسلل البطىء الذي قامت به الأسباط الى المناطق الجبلية الجرداء والخالية من السكان فلم تكن تتوافر لتلك العشائر الأولى أمكانيات مجابهة التشكيلات العسكرية المتطورة لدى مدن الدولة الكنعانية، التي تقع أساسا في السهول والوديان الخصبة. وكانت هذه التشكيلات مجهزة بأسلحة ومركبات حديدية. وقد تبين أن ما جاء في سفر القضاة، الذي يحكى عن خضوع الأسباط الاسرائيلية في حالات عديدة للكنعانيين وتعرضها للضغط من جانب لصوص الصحراء، أكثر مصداقية من الناحية التاريخية. ويقدم البحث في مجال الأثار صورة مختلفة تماما لقصة إحتلال كنعان، كما وردت في «المقرا». فقد تبين أن اختفاء الحضارة الكنعانية واستبطان شعب اسرئيل في البلاد وترسيخ أقدامه فيها ليس بالحدث التاريخي غير المتكرر، بل هو يتكون من أحداث تاريخية تمتد لفترة تزيد عن قرنين من الزمان ابتداء من القرن الثاني عشر وحتى القرن الحادى عشر قبل الميلاد. وتبين أيضا أن جزءا من المدن التي ورد ذكرها ضمن المناطق التي استولى عليها يشوع، لم تكن قائمة على الاطلاق في نهاية الفترة الكنعانية، ومنها مدن: «حشفون» و«أريحا»، «هاعي» وغيرها، واستمر ذلك فترة زمنية أطول في أماكن أخرى. فجبل منشة كان زاخرا بأودية مفتوحة وخصبة إحتشد فيها بنو اسرائيل منذ القدم، وأقيمت فيها مراكز استيطان إسرائيلية.. وكانت المدن الكنعانية في هذه المنطقة تفوق في العدد المدن الموجودة في الأجزاء الأخرى من الجبل، وكانت المدن الواقعة على أطراف الجبل، مدنا اسرائيلية في الفترة الملكية فقط. ولم توجد في المدن الواقعة في قلب المنطقة الجبلية أى علامات على حدوث خراب أو أى اختلافات بارزة، عما كان موجودا في الحضارة القديمة، التي تمثل نقطة وصل بين العصر البرونزى والعصر الحديدى. أى لم يكن هناك احتلال وتخريب، كما ورد في سفر يشوع، بل ما حدث كان عملية انتقال بطيئة إلى أرض كنعان. وقد حدث ذلك في البداية من خلال ارتباط بمدن الدولة الكنعانية ثم حدث ذوبان متبادل، شهد بعض الصرعات الدموية والسيطرة الاسرائيلية، باعتبار أن اليهود شعب مسيطر (وردت اشارات الى ذلك في سفر ملوك أول ٩: ٢٢)، «وأما بنو اسرائيل فلم يجعل منهم عبيدا لأنهم رجال القتال وخدامه وأمراؤه وثوالثه ورؤساء مركباته وفرسانه (ملوك أول ٩ \_ رجال القتال وخدامه وأمراؤه وثوالثه ورؤساء مركباته وفرسانه (ملوك أول ٩ \_ ٢٢)، إلى أن حدث تعايش بين المستوطنين الاسرائيليين والسكان الكنعانيين المخليين واحدة على أيدى شاؤل، دواود وسليمان.

٤ - أنه تم الحفاظ على الاستمرارية اللغوية لكنعان، ولم تكن هناك أى قطيعة بين اللهجات الكنعانية القديمة، التي تنتمى الى أسرة اللغات السامية الغربية وبين اللغة العبرية، التي تنتمى أيضاً إلى تلك المجموعة اللغوية. وتتضح هذه الاستمرارية في تبنى الأسباط المستوطنة للغة المحلية، الأمر الذي يحدث فقط في ظل التأثير البطىء، وليس من المعقول أنهم لم يتبنوا أيضاً الثقافة المحلية التي كانت بالطبع أعلى من المستوى الثقافي من ثقافة القوم الرحل البدائيين.

ويبرز التقارب اللغوى بى الشعوب الجماورة أيضا فى لغة نقش ميشع ملك موآب، المكتوب بالموآبيه وهى شديدة القرب إلى العبرية، مع اختلافات معينة فى القواعد وكذلك فى الغط الكنعانى العبرى، ولذلك فإنه من المستحيل إيجاد أى اختلافه جوهرى من ناحية مضامين العبادة والمضامين الايديولوجية بين بنى اسرائيل القدامى وبين جيرانهم. وتدل الاكتشافات الأثرية التى عثر عليها (حسب النظام الكرونولوجي لتلك الحسضارات) فى أبلا، وفى تل مسارى وفى

أوجاريت (رأس شمرا) على وجود استمرارية حضارية تاريخية للمنطقة كلها مثل اكتشاف أسماء مثل: ابراهيم، داود، ميخا، اسرائيل واسماعيل في أبلا وفي وثائق تعود إلى ما قبل خمسة آلاف عام مضت. ويقول «فتيناتو» وهو أحد الباحثين في حضارة «أبلا»، أن لغة «أبلا قريبة الى العبرية والى اللغات الأخرى التي كانت منتشرة في المنطقة». وعثر في تل ماري على وثائق تتناول القبائل الغربية السامية والمؤسسات الخاصة بها خلال الالفين الثاني والثالث قبل الميلاد، وهي تلقى الضوء على بناء المجتمع القبلي الاسرائيلي، واستقراره التدريجي في كنعان. ويختوى تلك الوثائق على أسماء مركبة من كلمات ملحقه باسم الرب (إيل) على غوار الأسماء الموجودة في العبرية مثل: اسرائيل واسماعيل. كماعثر على كلمات مثل: «شدَّاي» وعلى أسماء سبطى «لاوى وبنيامين» (الذي يعني ابن الجنوب). وكذلك عثر على كلمات قريبة للغاية من كلمات عبرية مختلفة. وتكشف وثائق مدينة أوجاريت، وهي مدينة خربت في القرن الثالث عشر قبل الميلاد، والمكتوبة أيضا بلغة قريبة من العبرية، وإن كانت مكتوبة بلغة تختلف عن اللغة الأصلية، عن نظام ميثولوجي كامل يلقى الضوء على تعبيرات وأجزاء عديدة وردت في العهد القديم، أي أن التقاليد اللغوية والأدبية العبرية هي استمرار للتقاليد اللغوية والأدبية الكنعانية، وهو ما ينبت التشابه الكبير من الناحية الثقافية بين أسباط اسرائيل وجيرانهم، حتى أنهم يشكلون في الواقع أجزاء من استمرارية ثقافية واحدة.

٥ ـ يستدل من دراسة سفر القضاة أن بنى اسرائيل لم يعملوا ككيان قومى، فيما عدا ما جاء فى وصف حرب عنتئيل بن قناز ضد كوشن رشعتايم، ملك ما بين النهرين. ويشك الباحثون فى هذا الوصف، كما لم ترد الاشارة إلى أى كيان قومى أو مؤسسة سياسية مركزية ترسم السياسة القومية. وقد فسر علماء نقد المقرا، التناقض القائم بين الواقع التاريخى الذى يرد فى قصص الأحداث، كما وردت فى سفر القضاة، وبين الأوصاف الخاصة بالإستيلاء الكامل على البلاد كما وردت

في سفر يشوع الذي يعتمد عليه المدخل والإطار المنهجي لسفر القضاة، بأن ذلك راجع لانحياز محرر السفر الذي حاول تقييم تلك الفترة القديمة من تاريخ اسرائيل، انطلاقا من نظره قوميه تبلورت فقط في أواخر الهيكل الأول أو في فترة متأخرة عن ذلك وقد توصل البحث النقدي للمقرا في تقييمه لتطور تاريخ اسرائيل إلى رأي مغاير تماما لما ورد في سفر يشوع وفي سفر القضاة حيث إنتهى هذا البحث إلى أن الأوضاع التي تخدت عنها سفر القضاة لم تكن مسبوقة بوضع يتسم بالبلورة القومية، الدينية والمسكرية، وصل إلى ذروته عند احتلال البلاد وتوزيعها بين الأسباط، ومن ثم بدأ يشهد ضعفا وتفسخا في أعقاب هذا الاستيطان، بل العكس هو الصحيح. فبعد الاستيطان المنفصل للأسباط المختلفة بدأت تكتلات عامة بينها، وصلت لأول مرة إلى بلورة قومية تمثلت في إقامة الملكية في اسرائيل.

7 - من الواضح أن الباحثين التوراتيين وعلماء الاثار كانوا مدركين منذ فترة طويلة لمسألة شح الأدلة الأثرية، ولكنهم أصروا مع ذلك على تصور المسرح الهائل لامبراطورية داود على أنه يمثل احدى القوى العظمى في العالم القديم. وقد تجاهل خطاب الدراسات التوراتية النقطة التي أشار أليها طومسون في بحثه الحمود عن الدولة الاسرائيلية في العصر الحديدي المبكر عن عدم وجود مركز قوى سياسي واقتصادي بجاوز حدود الاقاليم المحلية في فلسطين، بجاهلاً تماماً. وكان من الواجب أن تؤدى دراسة الأوجه الأعم للإمبراطورية الى موقف أكثر حذراً يخفف من غلواء المطالب الأكثر تطرفاً، التي تزعم أن دولة داود كانت احدى القوى الرئيسية في العالم القديم، وأن مملكة داود وسليمان قللت من شأن الهيمنة الامبريالية الخارجية، تلك الهيمنة التي كانت سمة ملازمة لتاريخ فلسطين من العصر البرونزي وحتى عصرنا الحاضر، كما كانت هي الحقيقة الأعم للقوة الامبريالية والهيمنة التي سعت للسيطرة على فلسطين ورسم معالمها طوال تاريخها وعلى الرغم من ذلك، فإن أنصار اختلاق وجود ماض متخيل لامبراطورية داود لم

يأحذوا في اعتبارهم أن الأدلة الأثرية عن قيام مملكة داود لم تكشف إلا عن ببية لدولة صغيرة جداً، وأن الدلائل توحى بأن القدس لم تصبح عاصمة لدولة إقليمية قبل القرن السابع ق.م، ولم ترق الى مستوى العاصمة إلا في الفترة الفارسية. وقد أثيرت التساؤلات حول وجود «المملكة الموحدة التوراتية» على أساس أن سكان يهودا لم يكونوا مستقرين، ولم تكن هناك قاعدة لسلطة سياسية أو اقتصادية يمتد نفوذها إلى مختلف الاقاليم الصغيرة في فلسطين، قبل توسيع الهيمنة الامبريالية الاشورية في جنوب منطقة شرق البحر المتوسط. وقد استمرت الدراسات التوراتية في تصور امبراطورية اسرائيلية هيمنت على تاريخ المنطقة وحددت معالمه، ورأى الكثيرون في الاكتشافات الحديثة لجزء من نقش أرامي في تل دان Tel Dan (تل القاضي) تأكيدا وتبريراً لهذا التصور لماضي إسرائيل الجيد، ونظر إليها البعض على القاضي) تأكيدا وتبريراً لهذا التصور لماضي إسرائيل الجيد، ونظر إليها البعض على الفانع النهائي ضد الكتابات التاريخية الصحيحة التي أثارت شكوكا حول تاريخية التراث التوراتي وكان لهذا كله أثر عميق على فكر اليهود وتطلعاتهم، ولكن على الرغم من ذلك، فإن المكتشفات الأثرية المتعلقة بهذه الفترة شحيحة ولكن على الرغم من ذلك، فإن المكتشفات الأثرية المتعلقة بهذه الفترة شحيحة حداً.

٧ ـ بدأ لوح مرنبتاح الحجرى المنقوش Mernephtah الذى اكتشف عام المدى اكتثف عام والذى اكتف فيه أول ذكر لاسرائيل في نص خارج عن التوراه، يكتسب أهمية خاصة في الجدل الدائر مؤخراً يشبه الأهمية التي أوليت لنقوش تل دان في دفاعها عن تراث داود التوراتي. قالاشارة المحرجة الى هزيمة اسرائيل على يد الفرعون مرنبتاح ومفادها «قضى على اسرائيل، لكن لم يتم القضاء عل ذريتها»، أصبحت مركز الاهتمام في الدفاع عن اسرائيل التوراتية في مواجهة النزعة التشكيكية لدى أصراب حركة «البحث الجديد في اسرائيل القديمة». ودافع كثيرون من الباحثين التوراتيين) عن تاريخ اسرائيل المستوحى من التراث التوراتي، والمبنى على تفسيرهم لهذا النقش. وقد أصروا بعناد على أنه «لايوجد أى سبب

مطلقاً للشك في أن اسرائيل التي وردت في هذا اللوح الحجرى المنقوش هي اسرائيل التوراتية في فترة ما قبل المملكة»، وأنه من غير المعقول» إنكار هذه العلاقة. وهنا يصبح اللجوء إلى ما هو معقول جزءا من الخطاب الذي يدعى. الموضوعية ليدعم التصور المهيمن فيما يتعلق بتاريخ اسرائيل القديمة كما صورها خطاب الدراسات التوراتية. والمعلومات الوحيدة الواضحة التي يوفرها هذا اللوح الحجرى المنقوش هي أن كياناً ما يدعى اسرائيل واجهه جيش الفرعون في أواخر القرن الثالث عشر ق.م. ولكن هذا لايثبت أو ينفى أن إسرائيل كانت تنظيما قبيلاً أو مساحة جغرافية (من المحتمل أن هؤلاء الذين حملوا اسم «إسرائيل» وأشار إليهم النقشي كانوا من البطون التي إنتسبت إلى يعقوب، (أي إسرائيل) ولم ترحل بصحبته إلى مصر). وقد لعب لوح مرنبتاح دوراً رئيسياً أيضاً عند بعض أولئك المنهمكين في البحث الجديد عن اسرائيل القديمة.

٨ ـ على الرغم من أن التوراة تقول أن داود حكم لمدة ٤٠ سنة فإنه مما يدعو للسخرية ألا نجد إلا آثاراً ضيلة عن فترة داود كما لاتوجد أى مبان أثرية ترجع الى هذه الفترة وبالمقارنة مع الحضارات المجاورة الآرامية والحيثية الجديدة فى سوريا، والفينيقية فى قبرص، ومع مستعمراتها الخارجية المختلفة عبر البحار وبخاصة أشور وبابل ـ فإن الأثار المادية الباقية فى أرض فلسطين عن هذه المملكة فقيرة للغاية. كما يلاحظ عدم وجود نقوش على المبانى والتماثيل وكذلك عدم وجود القصور الضخمة والعاديات المنقوشة بدقة أو الحلى والمجوهرات المزخرفة، أو الأونى المصنوعة محليا، والتى ترجع الى فترة المملكة، وكانت معظم القطع الفنية مستوردة. ولم يزد عمر مملكة إسرائيل على ثلاثة أرباع القرن. وكانت الفترة الوحيدة التى أصبح فيها اليهود قوة سياسية هامة فى غرب أسيا. وقد سجلت أمجادها بمباهاة فى التوراة. وهنا نجد استثناء فى تاريخ المنطقة لم تتمكن الجهود

الهائلة للتنقيبات الأثرية حول فترة العصر الحديدي من كشف الشواهد المادية المؤيدة له.

وهكذا يثير غياب أي سجل أثرى أخطر الشكوك حول تصور إمبراطورية إسرائيلية كانت تعبيرا عن حضارة ذات نهضة، مما يوحى بأننا بصدد ماض متخيل. والخلاصة هي أن الحديث عن إمبراطورية داود وتحقيق ما يسمى «إسرائيل الكبرى، التي تصور باستمرار على أنها استثناء في تاريخ منطقة الشرق الأدني القديم يوصف بأنه غير مجرى تاريخ المنطقة، لم يجد ما يؤيده في الانتاج البيروقراطي للحضارات المحيطة، وسواد قامت أم لم تقم فإنها لم تترك شواهد ملموسة في الآثار المادية في المنطقة. وَمع أن البعض يرجع عدم ذكر مملكتي سليمان وداودفي النصوص القديمة للشرق الأدنى الى الضعف السياسي لمصر وأشور، مما يعني أنها لم تكن على إتصال بالقوة المحلية في فلسطين، فإنه حتى لو كان ذلك صحيحا، فمن الصعب تصور هذا الصمت الكامل لسجل الأثرى، إذ أن دولة كبرى إلى مثل هذا الحد، إن لم نقل امبراطورية، لابد أن محدث تغييرات أساسية في التنظيم الاجتماعي والسياسي وهو أمر كان ينبغي أن يترك بعض الأثر في الوثائق الأثرية على الأقل. إلا أن المؤرخين التوراتيين يعتقدون أنه على الرغم من عدم وجود الدليل المؤيد، وحتى إن اعترفوا بمبالغات كتبة التوراة، فلا ينبغي أن يشك احد في تاريخية historicity مملكة داود وسليمان. وبالإضافة إلى ذلك على الرغم مما ورد في التوراة من أن سليمان قد تزوج ابنة الفرعون ـ وكان هذا انجازاً للنظر إذاما أخذنا في الاعتبار أن مثل هذه الأمور كانت ممنوعة على الملوك الحيثين ـ فإن الوثائق الأثرية المصرية المتوفرة لم تذكر شيئاً عن هذه الحادثة المهمة.

٩ ـ يشكك حييم تدمور في المفهوم القائل إن حكم سليمان كان عصراً ذهبياً، وعلى الرغم من ملاحظاته أن الدلائل الأثرية في حازور Hazor ومجدو (تل

المتسلم) Megiddo، وجازر (تل الجزر) Gezer تدل على أن سليمان كانت له أعمال في مجال تشييد المباني، فإنه يجعل هذا الحكم مشروطا، إذ يصف تلك المنجزات بأنها «متواضعة الى حد ما» إذا ما قورنت بعباني عمرى ويشير تلمور كذلك، الى أنه اذا كان سليمان حاكماً قوياً ثرياً بمقاييس العصر الحديدى المبكر في فلسطين، إلا أنه اذا ما نظرنا إلى ذلك من منظور أوسع في سياق الشرق الأدنى القديم، يمكننا اعتباره حاكما محليا في دولة مدينة موسعة، أكثر من امبراطوراً على مستوى عالمي.

ويحدد تدمور أن مملكة سليمان كانت مكونة من مجملها من فلسطين الغربية وجزء كبير من شمال شرق الأردن، ولكنه يستثنى الجزء الأكبر من ساحل البحر المتوسط الذى كان تحت سيطرة البلستيين والفينيقيين، ويعلن، على الأقل بأن اسرائيل التى حكمها داود لم تكن الكيان الوحيد فى المنطقة، وإذ يعترف باحتمال وجود روايات أخرى بديلة للماضى، فإن سيطرة فلسطين (شعب البلست) والفينيقيين على الجزء الأكبر من ساحل البحر المتوسط تصبح شيئا مؤكدا كما يؤكد كذلك على أن كنعان قدمت صفوة المفكرين والمتعلمين الذين سيروا مملكة داورد، وأن المراكز السكنية الفلسطينية أنتجت أواني فخارية راقية وأعمالاً فنية تدل على حرفية عالية، بينما الاسرائيليون وفقاً لرأى معظم المختصين التوارتيين. وعلماء الآثار، كانوا يعيشون في مواقع ريفية صغيرة، وكانت ثقافتهم فقيرة وفجة ومادية، أي أن الفقر كان كامنا في النظام والقيم الدينية التى فائقة الأهمية. يرى أن المملكة الإسرائيلية قد أفسدتها الحضارة الأصلية تماما، ويصبح الفرق هنا، هو بين اسرائيل الجوهرية واصطباغ المملكة الداودية بصبغة وثنية تنكرهذه الطبيعة الجوهرية.

وأخيراً، فإن هذا الكتاب بجزئية (الأول والثانى) يقتصر على عرض لتاريخ العبرانيين وبنى اسرائيل فى التاريخ القديم، حتى الفترة المعروفة بخراب الهيكل الثانى فى ٧٠م، وهى الفترة التى تستند إليها الصهيونية فى دعاواها بحق الارث فى أرض فلسطين. ومن هنا، لم أهتم بإضافة حقبة ما يسمى بالسبى البابلى والحقب الفارسية واليونانية والرومانية، لأنه لم يكن لليهود خلالها أى سلطة سياسية وكانوا خاضعين لثقافات هذه الحضارات كما خضعوا من قبل للحضارة المصرية والكنعانية.

وهذا الكتاب، بعد هذه المقدمة التوضيحية، التي لاشك في أنها سوف ترشد القارىء كثيرا في قراءته، هو بلاشك إضافة للمكتبة العربية، في مجال دراسة تاريخ السرائيل القديم، وهو مجال لايحظى بالاهتمام الكافي، وخاصة، وأن كثيرا مما يجرى اليوم في نفس منطقة الأحداث القديمة، في فلسطين وفي منطقة الشرق الأوسط (الشرق الأدنى القديم) يمكن قراءته واستخلاص العبر منه، بالرغم من تغير المشاهد والتحالفات والأشخاص، ولكن على ضوء عبرة التاريخ القديم الماثلة أمام أعيننا بالنسبة للمشهد المأساوى الذي نعيشه اليوم منذ قيام دولة إسرائيل الحديثة في أرض فلسطين محاطة بدول الحضارات القديمة نفسها (مصر ـ العراق ـ سوريا ولبنان) من خلال حالة صراع دراماتيكي مع أهل البلاد الأصليين من الفلسطينيين ثقافيا وحضاريا حول الحق في الأرض وفي الوجود!!

وختاما لايفوتنى أن أتوجه بالشكر لتلميذى النجيبين السيدة هالة زاهر المدرس المساعد بقسم اللغة العبرية وآدابها بكلية الآداب جامعة عين شمس والأستاذ محمد عبود المعيد بنفس القس على معاونتهما الجادة لى فى إصدار ترجمة هذا الكتاب.

والله الموفق ، ، ،

دكتور رشاد الشامي/ مصر الجديدة ٢٠٠٠/١٠/٦





صورة لأسرى وأسماء مدن قام سيشنق فرعون مصر بأسرهم في حملته العسكرية على قلسطين (معبد الكرنك)



لوحة انتصار فرعون مصر مرنبتاح، تعود إلى عام ١٢٢٠ ق. م. تقريبا، وقد ورد عليها لأول مرة الاشارة إلى اسم إسوائيل في مصدر غير التوراة



الخريطة العامة لمنطقة الشرق الأدنبى خريطة رقم (١)

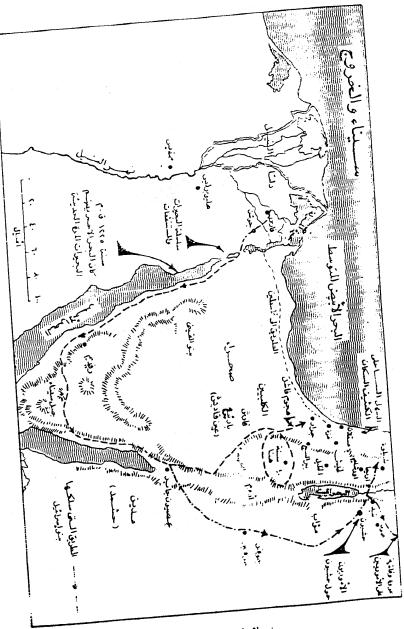

خريطة رقم (٢) (اليهود واليهودية)

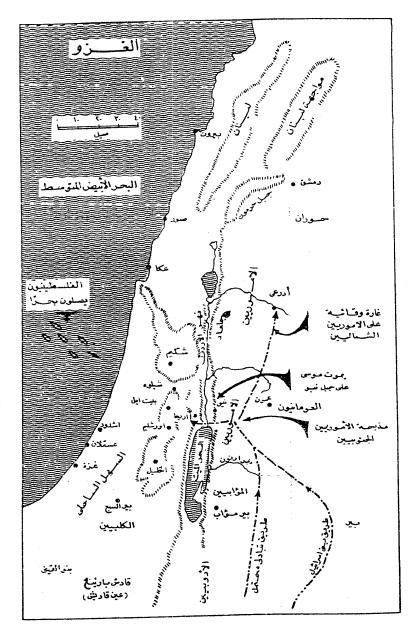

خريطة رقم (٣) (اليهود واليهودية)



----خريطة رقم (٤) (اليهود واليهودية)



حصن كنعانى فى لوحة مصرية للفرعون سيتى الأول (١٣٠٠ ق.م) بجوار حصن يسمى «مدينة كنعان» ويظهر فيه المحاربون الذين يسمون «الشوسيين»



رسم حائط ملون من قصرمارى ينتمى أسرة الملوك السامية الغربية يعود إلى القرن الثامن عشر ق.م. ويظهر في الصورة شخص سامي غربي يقدم قربانا



تمثال مصرى من الطين يمثل حاكما خاضعا لمصر س القرن الثامن عشر ق .م. ويظهر على التمثال أسماء لأكثر من ستين حاكم من أرض كنعان وأماكنهم



جرة فلسطينية من الفخار ثم اكتشافها عام ١٩٦٨ في قبر بجوار تل عيطون غرب مدينة الخليل تعود للقرن الثاني عشر ق.م. والجرة مزينة برسوم ملونة كانت تميز الفخار الفليطيني

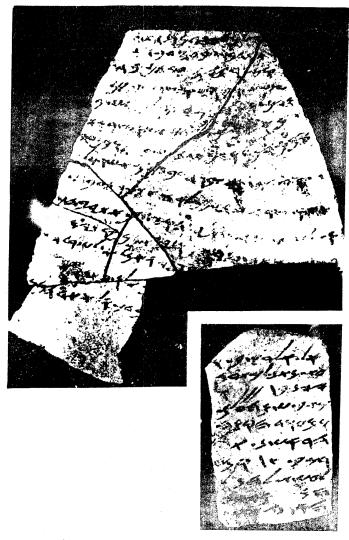

الصورة العلوية خطاب شكوى لأمير فى فترة ياشياهو عثر عليه شمال أشدود الصورة السفلى ــ خطاب مرسل إلى إلياشيب أمير عاراد نشأن توزيع المواد الغذائية ــ مكتوب بعربة تعود إلى نهاية فترة مملكة يهودا

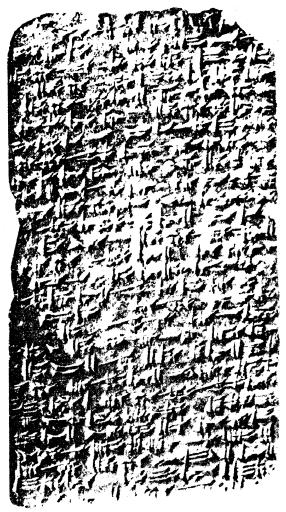

مـ خطاب عبد حيفا ملك القدس إلى فرعون مكتوب على لوحة من الطين بالخط المسماري باللغة الأكدية عثر عليه تل العمارنة في مصر العليا



معبد كنعانى فى الجزء السفلى لمدينة حاصور تعود إلى العصر البرونزى المتأخر (القرن الحادى عشر ق .م)

## أرض "فلسطين" بين بلدان الشرق القدير

تشكل المناطق التى شهدت تاريخ "بنى إسرائيل" فى حقبة "المقرا" قطاعًا ضيقًا من الأرض. يبلغ اتساعه ما يقارب ١٣٠كم على أقصى تقدير، داخل المنطقة الواقعة فيما بين ساحل البحر المتوسط غربًا، والصحراء العربية شرقًا.

وبقع هذه الأراضى عند الطرف الجنوبي الغربي لسلسة من البلدان تنحني سويًا في صورة قوس أو هلال. بدءًا من الخليج العربي وحتى شبة جزيرة سيناء، وقد اشتهرت هذه المنطقة باسم "الهلال الخصيب"، وهو مصطلح يعبر، دون شك، عن التميز الطبيعي الجغرافي الذي يتميز به هذا القوس، بالمقارنة مع الصحراء العربية والمرتفعات الجبلية البدباء التي تحيط بها. ويمتد جنوب غربي أرض فلسطين، "وادى النيل الخصيب"، إذ تفصل بينهما شبه جزيرة سيناء، أما في الشمال فإن أرض فلسطين تعتبر أمتدادًا لسوريا. ويمثل كلاهما وحدة جغرافية واحدة ـ كما يمثلان وحدة تاريخية وإن كان بدرجة أقل ـ انبسطت من نهر الفرات، حتى نهير مصر (وادى العريش)، واشتهرت في المصادر، اعتبارًا من القرن الثامن فصاعدًا باسم منطقة "عبر النهر".

وقد كانت أرض فلسطين، وعدليًا، كافة أراضى "عبر النهر"، بمثابة جسر وممر بين أسيا وأفريقيا، كما فتح لها البحر المتوسط من جهة الغرب والحدود الصحراوية من جهة الشرق نوافذ على منطقة بحر إيجة من ناحية، وعلى القبائل الرحالة في فيافي العرب من ناحية أخرى، ويضاف إلى ذلك، أن أرض فلسطين تربض بين بحرين، بحيث استطاع خليج العقبة من جهة الجنوب الشرقي أن يمهد لها طريقًا نحو البحر الأحمر أيضًا، ومنه إلى المحيط الهندى والبدان الواقعة على سواحلهما.

وقد تسبب هذا الموقع الجغرافي الواقع على مفترق طرق الأحداث في العالم القديم، في إحداث تحولات وتغييرات عاصفة في مصير سكان هذه البقعة، وألقى بظلاله الكثيفة على كافة منأحي الحياة، الروحية والحضارية

والمادية، وعلى اقتصاد البلاد، وعلى تركيبتها السكانية، وأكثر من كل ذلك على طبيعتها السياسية والعسكرية؛ وهكذا فإن الموقع الجغرافي نفسه هو الذي بلُوَّر حد كبير تاريخ هذه البلاد.

وعلى الصعيد الحضارى ظلت هذه البلاد مستباحة، في المقام الأول، للتأثيرات التى لا تنضب القادمة من المركزين الحضارين الأكثر قدماً فى الشرق، ألا وهما العراق القديم ومصر، اللتان نهضتا فى أواخر الألف الرابع ق. م. وباستثنائهما شقت الطريق إليها تيارات الحضارة الأناضولية، التى تسللت من الشمال فيما وراء سوريا، والحضارة الإيجائية، بمرحلتها (المنياوية) وخاصة (الميكانية)، التى أغارت من الناحية الغربية، وقد رافق هذا الالتقاء بين الحضارات الرئيسية فى تلك العصور، أكثر من مرة، صدامات حادة بينها وبين أنفسها، حيث جرى فى المقام الأول بينهن وبين الثقافات المحلية، وفى مقدمتها الثقافة الكنعانية، وفى بعض الأحيان حدث نوع من التمازج. وقد ساعد كل هذا على التطور الديناميكى لعملية الإبداع الروحى والمادى فوق أرض فلسطين، على التطور الديناميكى لعملية الإبداع الروحى والمادى فوق أرض فلسطين، تأب التحولات والاستحداثات أصبحت من سمات واقعها، ولم تقف بتاتًا

لقد كانت أرض فلسطين وسوريا محطتا انتقال والتقاء ومفترق طرق رئيسى، يرتكز على شكبة متشعبة من الطرق المتصالبة طولاً وعرضاً، لتخدم التجارة الدولية. فمن ناحية اجتازتها طرق التجارة على طول عروق المواصلات الدولية بين وادى النيل وبين منطقة الفرات وآسيا الصغرى، ومن ناحية أخرى طرق القوافل الممتدة من المناطق العربية وحتى أرض سبأ والطرق البحرية التى تقود إلى المدن الساحلية المزدهرة، خاصة الساحل الفينفى. بيد أن سوريا وأرض فلسطين اكتسبتا أهميتهما الاقتصادية ليس لكونهما محطات انتقال، وهو الأمر الذى استغله سكانها أحسن استغلال، ولكن أيضاً بفضل بعض الكنوز الطبيعية التى حباهما الله بها. ويقف في مقدمة هذه الكنوز الغابات، وخاصة، أرز لبنان، وسائر الأشجار المليحة، التى احتاجها حكام ما بين

النهرين ومصر كثيرًا، حيث أن بلدانهم افتقدت لهذا العنصر الحيوى، وكان استيراده يزيد من فخامة ما يقومون به ويضاف إلى ذلك أن منطقة كنعان تميزت بأنها أرض الأنواع السبعة (تث  $\Lambda - \Lambda$ ) ويتجلى هذا التفوق سواء فى التوصيفات المصرية القديمة، (لفيفة سنحات من القرن الـ  $\Upsilon$  ق، م) أوفى تفاصيل البضائع المصدرة إلى مصر وإلى بلاد ما بين النهرين، مثل شهادة وثائق مارى.

## ً الظروف الجغرافية - السياسية:

ظلت أرض فلسطين وسوريا تمثلان على الدوام، تحديًا أمام حكام الدول العظمى في الشرق القديم، حيث أن السيطرة عليهما تؤمن تفوقًا اقتصاديًا وسياسيًا لا يضارع. ومن ثم فقد تمركزا لفترات طويلة في لب الصراع المستديم بين شعوب مختلفة سعت لتدميرها، وحتى الآن فإن الفترات التي ذاقت خلالها طعم الهدوء والاستقلال، هي فترات قليلة نسبيًا، وكانت منطقة «عبر النهر» موضع نزاع دائم بين مصر والدول العظمى بالشمال حيث تبادلا المواقع فيها بشكل مطرد على مر العصور. وقد كانت عملية السيطرة على هذه المنطقة مسالة جوهرية بالنسبة لهذه المالك، إذا كانت تريد أن تحظى بمكانة دولة عظمى، وإمبراطورية فعلية، إذ أنها بدون هذه المناطق تهبط إلى مستوى قوى سياسية إقليمية فحسب، سواء في أفريقيا، أو في بلاد ما بين النهرين. أو في أسيا الصغرى، وفي هذه الفترة اكتسبت أرض فلسطين أهمية استراتيجية بوصفها رأس جسر، وكان احتلاها من قبل أحد الأطراف شرطًا مسبقًا الهجوم على الطرف الآخر. ولا غرابة إذن، في أن أرض فلسطين مثلت ميدانًا دوليًا للقتال أكثر من أي بقعة أخرى في البلدان القديمة. كذلك هُبُّ من الشرق والغرب أعداء قساة أرادوا أن يخربوا أرض فلسطين وهم قبائل الصحراء من ناحية، وشعوب البحر من ناحية أخرى؛ بيد أن هؤلاء لم يرتقوا أبدًا لقوة ويأس القوى الأعظم التي أحدقت بأرض فلسطين من الشمال والجنوب.

وقد كانت أرض فلسطين وسوريا من الناحية الجغرافية السياسية، واقعتان في قبضة القوى السياسية الإمبريالية شمالاً وجنوبًا، التي تطلعت السيطرة على طرقهما. أما على صعيد الوحدة والاستقرار ودرجة التدخل الطبيعي والديموغرافي في تركيبة سكان البلاد، فقد كان هناك اختلاف ملحوظ بين الدول العظمى جنوبًا وشمالاً. فقى جنوب أرض فلسطين تربعت طوال عصير «المقرا» (كتاب العهد القديم) دولة واحدة وشعب واحد، هي مصر. صحيح أنه تبدلت فيها مرارًا الأسر الفرعونية الحاكمة ـ وصدرت عنها عمليات عدوانية، سواء من الأسرات السابقة أو اللاحقة - التي فرضت نفوذها على أرض فلسطين، وعلى بقاع واسعة من سوريا. ومن ضمن هذه الأسير، الأسرة ١٢. والأسرة ١٨. والأسرة ١٩، والأسرة ٢٠ في الألف الثاني. ويضاف إلى ذلك. استئناف محاولات الاحتالال في عهد الأسرة ٢٢ و٢٥ في الألف الأول ق.م. لكن على مدار عمليات الغزو هذه لم تحدث أبدًا محاولات لزرع تركيبة سكانية مصرية داخل نطاق أرض فلسطين. وفي مقابل الوحدة النسبية التي ميزت التركيبة الإثنية والسياسية لجنوب أرض فلسطين، كان الشمال عبارة عن فسيفساء من الشعوب والدول، الذين دلفوا إلى ساحة التاريخ جنبًا إلى جنب، والواحد تلو الآخر، وعلى النقيض من الجنوب. فقد أغارت من هنا دائمًا وأبدًا جموع غفيرة من السكان نحو حدود سوريا وأرض فلسطين، وغيرت من صبغة هذه البلاد وطابعها. ويمكننا أن نقف من خلال المكتشفات الأثرية، التي اكتشفت في أرض فلسطين، على التدفق البشري من الشمال في فجر التاريخ، في أواخر القرن الألف ق. م. وفي مطلع الألف الثالث ق. م. (ريما الكنعانيون) ومرة ثالثة في القرن الـ ٢٤ ق. م. (حضارة "أواني بيت ييرح"). أما بخصوص الغارات الهابطة من الشمال في الألف الثاني ق. م، فتدلل على ذلك المصادر التاريخية أيضاً. ففي مطلع هذه الألفية تدفقت على البلاد موجات الأسباط السامية الغربية (المعروفون في الدراسات باسم الأموريون)، وفي أعقابهم جاحت عناصر حورية وهندوأوروبية، وفي نهاية الأمر، استوطنت القبائل

الأرامية منطقة سوريا وشمال عبر الأردن، وبدرجة أقل في أرض فلسطين، هذا بالإضافة إلى عناصر بشرية من الأناضول. والملاحظ أن كل مملكة اشتد ساعدها في الشمال سعت بشدة لاحتلال مناطق في سوريا ولتعميق نفوذها، لكن لم تصل أي منها إلى نطاق أرض فلسطين، وذلك حتى قبيل الألف الأول ق. م. وفي الألف الأول فحسب تمكنت الإمبراطورية الأشورية، والبابلية والفارسية من احتلال البلاد احتلالاً متواصلاً لتغلق الباب في وجه عودة الحكم المصرى مرة أخري.

والتاريخ العسكرى لسوريا وفلسطين، هو من ناحية، سلسلة مستديمة من حملات الغزو وعمليات القمع التى قامت بها الدول العظمى ضد مواطنى المنطقة، ومن ناحية أخرى، عملية صدام متكرر فيما بينهم من أجل حماية مكانتها. ومن المؤكد أن الصراعات العسكرية الدولية و«الحرب الباردة» التى دارت بين الدول العظمى أضفت على أرض فلسطين جوًا من انعدام الأمان السياسي والاقتصادي، أما حملات السلب والقمع التى تكررت فقد اغترفت من كنوز المنطقة وقواها. كما أفرز الصدام الدولى بين الغزاة، وصراعاتهم من أجل فرض النفوذ على البلاد المحتلة، صدامات حادة بين القوى السياسة المحلية في سوريا وأرض فلسطن، التى كانت الصراعات فيها على أشدها حتى بدون ذلك.

ولعل هذه الصورة تبرز بوضوح أكبر في النصف الثاني من الألف الثاني ق. م. في غضون الصراع الحاد بين مملكة الميتانيين، ومملكة الحيثيين التي خلفتها، حيث كانت منطقة عبر النهر منقسمة إلى عشرات الممالك الصغيرة. ولكن في الربع الثاني من الألف الأول ق. م أيضًا اندلعت مصادمات حادة، ولكن هذه المرة بين جماعات بني إسرائيل أنفسهم. فيما يتعلق بمسائلة التوجهات الشمالية والجنوبية، على خلفية الصراع بين أشور ووريثتها بابل، من ناحية، وبين مصر.

وتعتبر أقوال النبى الموجهة إلى يهودا بمثابة استنكار لهذا الموقف «والأن مالك وطريق مصر لشرب مياه شيحور ومالك وطريق أشور لشرب مياه النهر» (إرميا ٢: ١٨). خلاصة القول أن أرض فلسطين انجرفت بشدة، أكثر من سائر بلدان الشرق الأدنى، إلى لب صراع الإثنيات الذى درات رحاه بين الدول العظمى، وسقط سكانها ضحايا لدسائس السياسة الدولية أكثر من مرة.

لقد حالت الظروف الجغرفية – السياسية إذن وبوجه عام، دون الدول العظمى وسكان البلاد، وكما خلقت التبيعية لأحدى الدول العظمى، خلقت أيضًا الانقسامات السياسية الداخلية وجعلت منها طبيعة ثانية. وكان الأمر يتطاب لحظة مؤاتية سياسيًا على ندرتها - مثل أفول نجم الدولتان الأعظم في الشمال والجنوب، على السواء - وقدرًا كبيرًا من الاستعداد والشعور بغاية قومية في أوساط سكان المنطقة، حتى يتحرروا من أغلال التبعية ولينشئوا قوة سياسية مستقلة.

وقد تصادف مرور هذه اللحظة التاريخية المصيرية في الربع الأخير من الألف الثاني ق. م، عندما انهارت مملكة الحيثيين من ناحية، وتعثرت القوى المصرية من ناحية. أما أشور فلم تكن قد بلغت بعد مكانة العنصر ذو الثقل الكبير في الغرب. حينئذ تهيأت الظروف لتحرر واستقواء الشعوب المقيمة في سوريا وأرض فلسطين، وصعود وترسيخ عناصر قومية جديدة، في مقدمتها أسباط بني إسرائيل في الجنوب والقبائل الأرامية في الشمال، وعندئذ بدأ الصراع الداخلي بين شعوب المنطقة من أجل إحكام السيطرة على أرض فلسطين، حيث لعب بنوا إسرائيل هذه المرة دورًا هامًا، وخرجوا في نهاية الأمر، منتصرين وقادوا تحولاً في تاريخ البلاد، حظى، للمرة الأولى، بحكم مستقل شامل «من دان حتى بئر سبع» (وفق الرواية المقرائية).

ولم يكن هذا الإنجاز القومى أمرًا نوبال إزاء الحقيقة التي تفيد بأن طبيعة الأرض كانت عصية على إقامة قوة سياسية موحدة تحتضن كافة أراضى فلسطين، حين أن البلاد التى تفردت بهيكل مورفولوجى (ما هو متصل بهيكل الأجناس) ممزق، ويسمات طبيعية متباينة ومتعارضة بشكل لا مثيل له وتتوالى الاختلافات فى السمات والتغييرات الطبيعية، على عينى الناظر، خاصة فى قطاع مستعرض من البلاد من الشرق إلى الغرب، وعلى طول البلاد تنبسط فى شكل شريط متعاقب: السهول الساحلية، السلاسل الجبلية، غور الأردن، فى شكل شريط متعاقب: السهول الساحلية، السلاسل الجبلية، غور الأردن، وجنوبيهم تنبسط بقاع النقب والعرابا، ومرتفعات عبر الأردن الشرقى وحتى تصل إلى الصحراء، ونسيطر على غالبية بقاع أرض فلسطين الغربية الجبال ومنحدراتها، المشطورة بوديان متسعة وسهول وفيرة، حتى أن أرض فلسطين لاحت فى عيون القدماء على أنها أرض جبال وسهول. (التثنية ١١ ـ ١٢).

وقد أفرز التقسيم الطبيعى – الجغرافي المدعوم بتحولات وتغييرات مناخية ملحوظة، وخاصة فيما يتعلق بكميات المياه الجوفية، مجموعة من الظروف البيئية الفريدة التي تميز كل منطقة عن مثيلاتها. وشكلت هذه الظروف إلى حد كبير طبيعة الاستيطان من الناحية الاقتصادية والاجتماعية والثقافية والسياسية.

وعدم التوازن على هذ الأصعدة، المنعكس من خلال تطور الأساليب المعيشية في قطاعات أرض فلسطين المتباينة، هو في المقام الأول ثمرة طابع بنيتهم المورفولوجية الفريدة: من ضعف وفقر في البقاع الجبلية المشجرة و مناطق الحدود الصحراوية التي نهض اقتصادها في الأساس على حرفة الرعى، وفي المقابل ازدهار اقتصادى وتقدم حضارى في الوديان والسهول الخصيبة الصالحة الرياعة الكثيفة ولقيام تجمعات سكانية مزدحمة. وفي مقابل ذلك كان هناك القطاب الجبلي المنغلق بطبيعته، وهو بمثابة أرض خصبة أكثر من سائر المناطق الأخرى لمسيرة نمو مستقلة لبني إسرائيل والقيم الروحية والدينية.

أما حوض البحر المتوسط فقد لعب دوراً هامشياً في تاريخ أرض فلسطين، حيث أنها تفتقر بصورة تامة تقريباً لساحل متعرج مثل (دبع). وأماكن طبيعية صالحة لإقامة موانئ جيدة. على النقيض من الساحل الفينيقي في الشمال.

ويبدو أثر هذا الانقسام الطبيعى إلى مناطق صغيرة نسبيًا، أمرًا ملحوظًا جدًا من خلال الفرقة السياسية والإقليمية البالغة، ومن خلال التنوع الإثنى الذى ميز أرض كنعان بطابعه قبل ظهور بنى إسرائيل. وتبدو مسالة عدم التجانس بين سكان هذه البقاع واضحة من خلال ما ورد في المصادر المصرية، خاصة اعتبارًا من النصف الثاني من الألف الثاني ق. م، وكذلك من خلال كتابات كثيرة تعود لحقبة "المقرا"؛ ومن ذلك على سبيل المثال ما تذكره المقرا كثيرًا وتؤكد عليه بشأن شعوب كنعان السبعة، وقد أحصتهم ذات مرة بعشرة شعوب (تكوين: ١٩ - ٢١). وفي جواب الجواسيس على موسى، يطلعنا النص على تخطيط هيكلي للخارطة الإثنية – الجغرافية للبلاد: «العمالقة ساكنون في أرض الجنوب، والحيثيون واليبوسيون والأموريون ساكنون في الجبل والكعانيون ساكنون عند البحر وعلى جانب الأردن» (عدد ١٣: ٢٩).

أما من ناحية الفرقة السياسية المتفاقمة، فتبرز في هذا السياق قائمة الإحدى وثلاثون ملكًا كنعانيًا الذين منيوا بهزيمة على يد يشوع (يشوع: ١٢)، أما رسائل تل العمارنة اعتبارًا من القرن ١٤ ق. م فإنها تضيف إلى هذه المالك أضعافًا مضاعفة.

## أرض كنعان قبل غزوات بنى إسرائيل وأثنائها الماط الحياة السياسية والثقافية في منتصف الالف الثاني ق. م:

فى مقابل معلوماتنا الفقيرة والمتقطعة للغاية، عن أرض كنعان فيما قبل منتصف الألف الثانى ق. م، أصبحت بحوزتنا، اعتبارًا من هذا التاريخ فصاعدًا، لوحة شبه متعاقبة عن تاريخ هذه المنطقة وثقافاتها. وتتسم هذه اللوحة أيضًا بأهمية هائلة عندما يتعلق الأمر بتاريخ «بنى إسرائيل» حيث أنها تقوم بسرد الرقعة العامة التي جرت على صفحاتها أحداث التاريخ «الإسرائيلي» القديم، وأثرت بشكل مباشر، في أحيان أخرى، على مجريات هذا التاريخ.

لقد طرأت، قرابة منتصف الألف الثانى، طائفة من التحولات الإثنية والشقافية والسياسية. داخل بلدان العالم القديم، ونالت هذه التحولات من أرض فلسطين أيضاً، فمنذ تأسيس الدولة الحديثة في مصر خلال القرن الـ ١٩ق.م، ظلت مصر وحتى منتصف القرن الـ ١٢ق.م. (عهد الأسرات الملكية الـ ١٨ وحتى الـ ٢٠) العنصر الحاسم في أرض كنعان، وعلى صعيد آخر تزايدت الضعوظ على أرض كنعان من قبل مملكة الميتانيين التي تأسست بشمال البلاد ما بين النهرين، وبلغت نورة مجدها في القرن الخامس عشر ق.م.، ومن بعدها مملكة الحيثين التي ورثت مكانة الميتانيين في سوريا، اعتباراً من الربع الثاني من القرن الـ١٤ ق. م وحتى انهيارها قرابة عام ١٠٠٠ق. م. وقد أفضى تفوض أركان الإمبراطورية الحيثية من جهة، وأفول نجم مصر من جهة أخرى، إلى هجوم شعوب البحر على أرض كنعان، يتقدمهم البلستيون، وفي النهاية أتاح هجوم شعوب البحر على أرض كنعان، يتقدمهم البلستيون، وفي النهاية أتاح ذلك للأشوريين حوالم عام ١١٠٠ ق. م أن يحققوا حلمهم القديم بالتسلل نحو البحر المتوسط، وبسط نفوذهم على الساحل الفينيقي ردحاً من الزمان.

وة بيل منتصف الألف الثاني ق. م تزايد المد السكاني الصورى والهندوإيراني المتسار من مملكة الميتانيين الواقعة شمالي أرض كنعان،

المنقسبمة بدورها إلى دويلات صغيرة متكاثرة. وقد كانت هذه الفرقة ثمرة توارث الحكم منذ الأجيال الغابرة، وعلى الرغم من قلة أعداد الأجانب بالمقارنة مع السكان الكنعانيين القدماء، فقد أفلح هؤلاء الأغراب في الإمساك بدفة الحكم في عواصم ملكية كثيرة، وذلك بفضل تفوقهم التكنولوجي والعسكري، الذي استند في المقام الأول إلى القتال بجيش محمول على العجلات الحربية. وقد امترجت هذه النخبة غير السامية بالاستيطان الكنعاني الأصلى، بحيث تربعت اللغة والديانة الكنعانية على قمة الهرم الروحى، أما في إطار الحضارة المادية وأنماط المعيشة فقد تعاظم نفوذ السكان الأغراب وتأثيرهم.

وتوجد وثائق متقطعة عن التسلسل التاريخي فهيد كنعان خلال الفترة المطروحة على بساط البحث، وقد اكتشف عدد قليل منها في أرض كنعان نفسها، والحقيقة أن هذه البقعة كان مهدًا لواحد من الإنجازات الحضارية المحورية في تاريخ الجنس البشرى، وهو بكل تأكيد إختراع الأبجدية، بيد أن هذا الخط، وهو الخط الفينيقي العبرى القديم، تبلور بشكله المتكامل مع أواخر الألف الثاني ق. م، أما ما اكتشف في فترات سابقة على ذلك فهو مجرد بقايا محدود اكتابات أبجدية مربعة الشكل (تعرف بالبروتوكنعانية)، في بقاع مثل: نابلس، وجازر ولاخيش، ومن جراء طبيعة هذه الكتابات لم ترصد قيمتها التاريخية الحقة. وتأسيسًا على ما سبق لابد من الاستعانة بوثائق بالخط المسماري وبالخط الهيروغليفي، تعد بدورها كتابات نادرة للغاية في أرض كنعان. ومن المحتمل أن السبب الرئيسي لكل ذلك يكمن في الحقيقة القائلة، أن هذه المنطقة وقعت تحت تأثير المصريين فيما يتعلق بأساليب الكتابة واستخدام ورق البردى (فيما عدا المجال السياسي والدبلوماسي) الذي لا يقاوم الظروف المناخية في أرض فلسطين. أما سوريا فقد انتسبت للدوائر الصضارية الشمالية، التي اعتمدت الكتابة المسمارية، حتى فيما يتعلق باحتياجات الحياة اليومية. وقد اكتشفت أرشيفات ثرية في «اللاخ» تضرب بجذورها حتى القرن الـ ١٧ق.م. والـ ٥١ق.م، وفي أوجاريت على وجه الخصوص اعتبارًا من القرنين

الـ ١٤ والـ ١٣ ق. م. وهذه الأرشيفات هي التي تتيح لنا أن نبحر بعيداً في دراسة منظومات الحياة السياسية والاجتماعية والاقتصادية، وكذلك الحياة الروحية والدينية للمدينة الملكية السورية، والتي يسود شبه يقين أنها كانت تتماثل مع سمات عاصمة الملكة الكنعانية، كما تأثرت بها وبقدر ملحوظ نظم المدينة الملكية عند بني إسرائيل.

وقد اتضح أن زعامة المدينة الملكية كانت عادة، في يد حاكم نو بأس شديد داخليًا، وإلى جواره طبقة «المارينو» من أصحاب النفوذ، وهم طبقة النبلاء نوى الأصول الهندوإيرانية، التي اشتملت في الأساس على أصحاب العجلات الحربية، التي كانت تمثل العهود الفقرى للجيش وإدارة الملكة. أما الطبقة الوسطى، التي كانت هي الأخرى صاحبة أملاك ثابتة، فقد ضمت: فلاحين، وأصحاب حرف وتجار يتمتع بعضهم بالاستقلالية، ويعمل بعضهم في إطار اقتصاديات المملكة، وقد أخذت طبقة نوى النفوذ تفقد مكانتها على مر العصور، لصالح الطبقات الوسطى التي أرتقت السلم الاجتماعي، عبر الاحتياجات الخاصة للمؤسسة المالكة، أما أكثر الطبقات تدنيًا، والتي كانت لا تزال تعتبر قطاعًا سكانيًا حرًا، فلم يكن بحوزتها أراضى وممتلكات، وكانوا يجلبون من أوساطهم العبيد وعمال السخرة، للعمل في المزارع الملكية وفي ضياع الأشراف، وقد عثر على قوائم تفصيلية عن أصحاب حرف من بينهم: جنود محترفين، وعمال بناء، وصناع، ونحاتين، ودباغي جلود، وصناع خزف، وخياطين، وجياسين، وصعينادلة، وحطابين، وسقائين، وغيرهم كثير، كانوا منتظمين فيما يشبه نقابات مهنية، بحيث تنتقل الخبرات المهنية بالهراثة داخل الأسرة الواحدة، وقد احتل التنظيم الكهنوتي موقعًا متميزًا، وكذلك سائر الوظائف الدينية المختلفة، التي كان أصحابها خاضعين للملك.

وتطلعنا الشهادات الأدبية الأوجاريتية، التي ألفت بلهجة قريبة من اللغة الكنعانية وبخط مسماري ألفبائي خاص، وللمرة الأولى، على الدين والأسطورة، والملاحم والأشعار، التي كانت رائجة في المناطق الكنعانية ـ السورية، والتي

وردت إشارات عنها فحسب في المقرا وفي مصادر أخرى متأخرة. وبناءً عليها فقد اعتلى قمة هرم الآلهة الكنعانية الإله "إيل" (اسم علم) وزوجته "أشيرا" (عشتاروت) إلى جوار شخصيات محورية أخرى في عالم الآلهة من أحفادها مثل بعل، إله العواصف والخصوية، وأخيه وخصمه "موت" إله الفناء والدمار (قارن إرميا ٩: ٢٠، حبقوق ٢: ٥) وأختهم الإلهة "عنات" التي اشتهرت بالجمال وروح الشجاعة، وبجانيهم لعب الإله "كوثير" دوراً محورياً (من الأصل "كاشير" بالكنعانية - العبرية، وقارن مزامير ٦٨: ٧) الذي لم يكن معروفاً حتى ذلك العهد، وهو نصير الملائكة ويقابل الإله اليوناني "قايستوس"، ولا شك في أن النص الأدبى الأوجاريتي الثرى، الذي يقف في بؤرته بعل وموت وعنات، يعد نصاً عظيم الأهمية، فيما يتعلق بإيضاح ماهية وجوهر الشعر المقرائي والبلاغة العبرية القديمة.

وعلى الرغم من كل ذلك، فإن معلوماتنا بشأ القضايا الاجتماعية والحياة الروحية في كنعان هي معلومات ضئيلة، وفي مقابل فقر المعلومات بهذا الخصوص وضالة حجم الاكتشافات الإبيجرافية في فلسطين، فقد أميط اللثام عن مادة ثرية حول الحضارة الما دية، بفضل النشاط الأركيولوجي الثرى، الذي طرأ على البلاد في النصف الثاني، من القرن العشرين، فحوالي منتصف الألف الثاني ق. م تدشنت مرحلة جديد، ق وهامة في حضارة البلاد، إنها العصر البرونزي المتأخر (١٥٥٠ ـ ١٢٠٠ ق. م)، التي تنقسم إلى فترة قديمة وفترة ماكن مثل: "حاصور"، "مجيدو"، "تعنك"، "بيت شان" شمالي البلاد، و"نابلس"، أماكن مثل: "حاصور"، "مجيدو"، "تعنك"، "بيت شان" شمالي البلاد، و"نابلس"، "ترصة"، "بيت إيل" بالقطاع الجبلي الأوسطور"جازر"، "بيت شيمش"، "لاخيش"، و"تل بيت مرسم" (هناك من يظن أنها كريات مسيفر، في البقاع والقطاع الجبلي الحفريات الرئيسية التي تمت في الأونة الأخيرة في عبر الأردن الشرقي، وفي "يافا" و"أسعيدية (مدينة "صافون" أو "صربتان") على حافة نهر الأردن.

ويتضع من خلال الشواهد الأثرية ووثائق النقوش المصرية التي تصف المدن الكنعانية، أنه في واجهة المدينة كانت تلوح القلعة الداخلية، المقامة عند المرتفع، وتضم قصر الملك، وعادة ما تضم المعبد المقدس أيضاً، وكانت المدينة تحاط بأسوار منيعة، وتكرس أهمية قصوى لتحصين الأبواب وهي الإجراءات التي فرضتها الأؤضاع الأمنية الحرجة التي عانت منها المدن الكنعانية. وتطلعنا الاكتشافات الأثرية الوفيرة أيضاً على التنوع الحرفي والمهني الذي امتهنه السكان الكنعانيون، وتدلل عليه أعمال فنية فائقة مثل إنتاج العاج الذي أميط عنه اللثام في مجيدو وأيضاً حركة تجارية رائجة مع بلدان خارجية، وكذلك مع مدن بحر إيجة، الأمر الذي تؤكده أدوات الاستيراد الميكانية، التي ازدهرت في تفردت بها مدن الساحل الفينيقي. وهناك اعتقاد بأن هذا هو سر الاسم تفردت بها مدن الساحل الفينيقي. وهناك اعتقاد بأن هذا هو سر الاسم كنعان" الذي يدل في الأساس على اللون الأرجواني (وربما نفس الأمر فيما يتعلق بالاسم اليوناني فينيقيًا) ثم أمسي يدل على التجار الذين امتهنوا هذه يتعلق بالاسم اليوناني فينيقيًا) ثم أمسي يدل على التجار الذين امتهنوا هذه الصناعة بالذات (قارن "الكنعاني" في سفر الأمثال ٢١: ٢٤.. إلخ).

وعلى الرغم من الأهمية الهائلة للمادة الأثرية والإبيجرافية المذكورة أعلاه، فإنها لا تُقْدِر أن تمدنا بلوحة تاريخية منتع اقبة لتسلسل الأحداث في أرض كنعان، ويمكننا أن نسد هذا الفوااغ بقدر كبير من المصادر المصرية المتنوعة، وخاصة من التقارير عن رحالات ملوك ما عمر لكنعان، وبدرجة أقل من الوثائق المكتشفة في الأرشيف الحيثي الأميري في "حاتوشا".

## حملات تحويمس الثالث وإقامة الولاية المدسرية في كنعان:

فى أعقاب تصدية حكم الهكسوس فى مصر شن فراعنة الأسرة الـ ١٨ الأوائل حملات موسعة على آسيا، حتى يتلاشوا المخاطر التى تحدق بمصر من جراء قواعد الهكسوس التى كانت ما زالت ناهضة فى هذه البقاع، وحتى يستعيدوا سلطانهم على أرض فلسطين وسوريا، التى كانت تحت سيطرتهم فى

عهد الدولة الوسطى (وبخاصة الأسرة ١٦ فى القرنين الـ ٢٠ والـ ١٩ق٠م). وقد أرسل أحمس الأول (١٥٧ - ١٥٤٥ ق. م) - مؤسس الأسرة الـ ١٨ - الجيش بعد احتلال صوعن عاصمة الهكسوس إلى شروخان (وهى تل الفارعة) التى اشتهرت لفترات طويلة بأنها إحدى المدن التى تدخل فى نطاق إرث شمعون (يشوع ١٩٠: ٦). وكانت هذه المدينة أحد حصون غرب النقب - فى عهد الهكسوس - الواقع على الطريق الرابط بين مصر وأرض فلسطين والحقيقة التى تفيد بأن المصريين اضطروا لمحاصرتها ٣ سنوات حتى تمكنوا منها، تؤكد (شأنها شأن معارك الحصار الطويلة الأخرى فى كنعان)، أن الكنعانين كانوا فى هذه الفترة أصحاب قدرة لا يستهان بها فى مواجهة الموجات الهجومية فى هذه الفترة أصحاب قدرة لا يستهان بها فى مواجهة الموجات الهجومية للجيش المصري، وقد منح غزو «شروخان» للمصريين ميزة امتلاك رأس جسر فى أرض كنعان، لم يخرج عن نطاق سيطرتهم حتى نهاية عهد الأسرة ال١٨، وهو الأمر الذى أتاح لهم وبسهولة شن غارات طويلة المدى داخل آسيا فى الفترات اللاحقة.

ولا توجد لدينا، معلومات مباشرة عن حملات أمنحوتب الأول بن أحمس، لكن ما يثير الاهتمام هو اسم أرض «قدم» المنقوش على كسرة فخار بقبره، وهو الاسم الذي ذكر من قبل في بردية، سنحات (القرن الـ ٢٠) ويشير فيما يبدو إلى الحدود الشرقية لسوريا. وقد قام تحوتمس الأول حفيد أحمس بحملة موسعة للغاية داخل الحدود الاسيوية، وصلت حتى أرض النهرين - أحد أملاك مملكة الميتانيين - وقد اجتاز نهر الفرات أيضًا، وكعادة كبار الفاتحين في الشرق القديم أقام نصبًا تذكاريًا للنصر على ضفته، حتى يُرسم الحدود القصية التي بلغها بفتوحاته. ويضاف إلى ذلك، أن ابنه تحوتمس الثاني حارب أيضًا في شمال سوريا، وقد وصلت إلينا معلومات ترجع إلى عصره حول أيضًا في شمال سوريا، وقد وصلت إلينا معلومات ترجع إلى عصره حول المعارك التي جرت مع الشوسيين، وهم القبائل البدوية التي اعتادت التجوال عند الحود الجنوبية والشرقية لأرض كنعان، وفي المناطق الجبلية وقوضوا أركان الحكم المصرى في أرض فلسطين طوال فترة حكم الدولة الحديثة. بيد

أن كل هذه الحملات التى كرست فى المقام الأول لإحراز الغنائم والأسلاب، لم تبلغ أبدًا مر تبة الغزو المستديم لأرض كنعان. ولم يتحقق هذا الأمر سوى. لتحوتمس الثالث (١٤٩٠ ـ ١٤٣٦ ق. م.).

وقد أدرك تحوتمس الثالث، مهندس الإمبراطورية المصرية، أنه لكى يصنع من مصر عنصراً سياسياً يحتل موقع الصدارة، فعليه أن يضم أرض فلسطين وسوريا، وقد حقق هدفه هذا من خلال عمل عسكرى مخطط يرمى إلى احتلال مناطق آسيوية تصل إلى عبر الفرات وإقامة إدارة مصرية فى البقاع المحتلة. ولم يستطع المصريون إحكام قبضتهم على سوريا وأرض فلسطين بسهولة. لأن بعض العواصم أبدت مقاومة باسلة للحفاظ على حريتها، بالإضافة إلى أن حكام هذه المدن، الذين كانوا عادة منقسمين فيما بينهم، اتحدوا فى مواجهة المصريين فى إطار أحلاف شاملة بزعامة مملكة قادش الواقعة على نهر أورونتاس (أرنات) بسوريا، كما تمتعوا بمساندة ودعم من الواقعة على نهر أورونتاس (أرنات) بسوريا، كما تمتعوا بمساندة ودعم من بفضلها تدريجيًا من سلطانه ونفوذه فى الشمال، كرس أغلبها لقمع تمردات ملوك المنطقة، التى كانت ما تلبث أن تتكرر من جديد.

بيد أن قسمًا من المنطقة التى تم احتلالها شق عصا الطاعة مثل غزة (التى منحت إسمًا مصريًا أيضًا) وكذلك يافا حيث لا تظهران مجددًا فى قوائم غزوات الفراعنة اللاحقين، وتأسيسًا على ما تقدم فقد حظى المصريون بسلطة كاملة ومتعاقبة فى الشريط الساحلى الجنوبي للبلاد.

أما بخصوص الحملة الأولى لتحوتمس، التى اعتبرت فاتحة وأساس حملاته المستقبلية، والتى صورت بإسهاب فى المصادر المصرية، فقد كانت موجهة فيما يبدو ضد إحدى غارات حكام كنعان، التى أرادت القضاء على الفتوحات المصرية فى المهد. وبناء على هذا الافتراض ـ يمكننا تفسير الحلف الموسع الذى ضم ملوك كنعان، والذى تجمع فى مواجهة المصريين بمجيدو

خلال أقل من ثلاثين يوماً من تواجد قواتهم على الأراضى الآسيوية. وحسب ما جاء فى أحد النقوش. فقد ضم الحلف ٣٣ حاكماً، ومن ثم فإنه كان أكبر تحالف جمعى نهض لمواجهة المصريين قبل أن ينجحوا فى بث عوامل الفرقة بين أعدائهم.

فى بادئ الأمر تقدم الجيش المصرى بسرعة ٢٥ كم يوميًا باتجاه غزة. لكن منذ ذلك الحين فصاعدًا تثاقلت خطاه، وربما كان مرد ذلك حدوث مقاومة من قبل السكان الكنعانيين. وأثناء الحملة تمكن أحد قادة تحوتمس ـ تحوتى شمو ـ أن يحتل مدينة يافا الساحلية، كما تدلنا على ذلك واحدة من القصص الشعبية، التى تصور كيف تسلل الجنود إلى قلب المدينة، فيما يشبه أحاييل قصة «على بابا والأربعين حرامى»، وقد واصل تحوتمس حملته على طول سهل الشارون وحتى ياحم (خربة يما جنوب شرقى حديرة) بالقرب من مدخل وادى عارة. الذى يعد البوابة الرئيسية الشمال البلاد. ورغمًا عن نصائح قادته العسكريين مر تحوتمس فى وادى ضيق وخطر، كان يغص قديمًا بالغابات الكثيفة، ومن خلال استغلال عنصر المفاجأة هاجم مجيدو. التى تعد كلمة السر لدخول شمال فلسطين. وبعد حصار استمر سبعة أشهر خضعت المدينة، التى حسب ما قال تحوتمس، «كان احتلالها يضاهى فى أهميته: احتلال ألف مدينة» وبعد سقوط مجيدو، وربما أثناء الحصار غزا الجيش المصرى ينوعام الواقعة على ضفاف نهر الأردن، وبالقرب من منابع طبرية، كما احتل مناطق ببقاع على ضفاف نهر الأردن، وبالقرب من منابع طبرية، كما احتل مناطق ببقاع لبنان، كان يجبى منها ضربية سنوية لمعبد الإله آمون بالعاصمة المصرية.

ويمكننا أن نستقى المعلومات عن المدن التى استعبدها تحوتمس فى أرجاء كنعان من خلال قوائمه الجغرافية. ففى إحداها يحصى ١١٩ موقعًا فى أرض فلسطين وجنوب سوريا. وكانت هذه المدن تقع فى الفالب بالقرب من الطريق الساحلى بتعرجاته المختلفة، أى فى السهول الساحلية، مرج بن عامر، ووادى بيت شان وبقاع لبنان». ومناطق أخرى بالجليل وباشان والمناطق المجاورة لدمشق، وهذه المناطق هى التى فرضت عليها السيطرة المصرية. وفى

مقابل ذلك حذفت تقريبًا من القوائم الجغرافية للفراعنة، المناطق الجبلية بوسط البلاد، والنقب جنوب عور الأردن، ووسط عبر الأردن وجنوبه المناطق، وهي التي اعتباريًا، حيث اعتباريًا، حيث المتمول بالسيطرة على الوديان، أما الجبال فقد احتفظت باستقلاليتها.

وقد استطاع تحوتمس في الحملات التالية أن ينفذ إلى سوريا الداخلة والشمالية، وغزا مركز المقاومة الرئيسية «قادش». وفي حملته الثامنة، التي تعد الأروع والأهم، ليس في حملاته العسكرية فحسب بل وفي الحملات الحربية المصرية بأسرها، أجبر ملك الميتانيين بعظمته وبهائه أن يولي الأدبار، حيث عبر تحوتمس نهر الفرات فاضطر ملك الميتانيين، منافسه العنيد على حكم سوريا، أن يفر هاربًا بيد أن احتلال المصريين لهذه المناطق النائية لم يتخذ سمة الدوام، حيث استطاع ملك الميتانيين في السنوات التالية تكوين جبهة معادية الموريون فرض سيطرتهم على الساحل الفينيقي، والمدن الساحلية، مثل جبيل المصريون فرض سيطرتهم على الساحل الفينيقي، والمدن الساحلية، مثل جبيل وصامار، اللتين أصبحتا متكئين محورين للسلطات المصرية طوال فترة حكمها، وقد كانت السيطرة على مدن الساحل الفينيقي، التي تخزن فيها الفلال وقد كانت السيطرة على مدن الساحل الفينيقي، التي تخزن فيها الفلال مناة حيوية لاستمرار الإدراة المصرية في سوريا وأمنت العلاقة بينها وبين الوطن الأم في مصر.

وكما ذكرنا سلفًا، فقد أرسى تحوتمس الثالث بغزواته دعائم الولاية المصرية في أرض فلسطين وسوريا، وإن كانت حدودها الشمالية قد تقلصت في العصور اللاحقة، فإز نظامها كما أرساه تحوتمس، حاله حتى أفول نجم الحكم المصرى في آسيا. وقد شكًل جهازًا دائمًا من المندوبين والقادة والموظفين الماليين والزراعيين، الذين عهد إليهم بالإشراف على شئون الحكم وجمع الجزية، تعينهم على ذلك حامدات محدودة العدد، تتمركز داخل المدن الرئيسية. كما أقام تحوتمس حصوبًا في المناطق الهامة، مثل مجيدو وبيت شان، وذلك بناءً على

المكتشفات الأثرية هناك، بالإضافة إلى أنه تفاخر بتشييد حصن في منطقة لبنان، وقد كانت غزة تمثل القاعدة الرئيسية للمصرين، ويبدو أنها كانت مقر المندوب السامي المصرى، وقد اعتاد المصريون ترك الأمور في يد الحكام المحليين الذين قبلوا الحكم المصرى، ولكنهم كانوا يأخذون أبناءهم وإخوانهم إلى مصر ليدرسوا في القصر الملكي، وهكذا استطاعوا أن يدفعوا عملية التمصير إلى الأمام داخل أرض كنعان، حيث أنهم لدى عودتهم إلى أرض كنعان كانوا يتحولون إلى ممثلين للحضارة المصرية والمصرية أيضاً.

وبهذا الشكل نشأ في الولاية الصرية الجديدة بأسيا نظام حكم استعماري هادف. وقد استثمر المصريون الكوامن الاقتصادية في المناطق، باستثمار متعدد الزوايا، وهو ما يمكن أن نفهمه من قوائم الجزية والأسلاب الخاصة بتحوتمس وموظفيه ومن نقوش المعابد ولوحات القبور المصرية، التي تمثل كنزًا لا ينضب من المعلومات، ويمكننا أن نفهم من كل ذلك، أن قوة بشرية هائلة تم تعبئتها كقوة عاملة لتنفيذ أعمال السلطات المصرية داخل الولاية نفسها، ومن ذلك على سبيل المثال، العبيد والجواري الذين أرسلوا إلى مصر كأملاك للقصر، والمعابد، وضياع كبار الموظفين، وقد سلبت كذلك غنائم جمة وتم تحصيل ضرائب مضاعفة. وتقدم المصادر المذكورة لوحة واضحة لصناعات أرض كنعان ومنتجاتها، ففي المقام الأول صندرت لمصر غلال زراعية. وزيوت وعطور، وأشجار للبناء أيضًا، مثل الأرز اللبناني المتاز، وكميات هائلة من النحاس، والأحجار شبه الكريمة، ومنتجّات الرفاهية والتحف والنفائس، وبالطبع الأسلحة بمختلف أنواعها. هذا بالإضافة لأعداد كبيرة من الأنعام التي نقلت إلى مصر، وخاصة الجياد، التي اشتهرت بها سوريا وأرض فلسطين، وكذلك الحيوانات التي تمتاز بها هذه البلدان مثل الدب والفيل السوري، وأنواع من الأعشاب لا تعرفها بلاد النيل، جلبت لحدائق الحيوانات وحدائق النباتات الأميرية، وقد كرس كل ذلك بالطبع لدعم مكانة الحكام المصريين والتدليل على سلطانهم المتد لسافات بعيدة.

## حملات امنحوتب الثانى وتحوتمس الرابع:

اعتبرت سياسة تحوتمس الثالث وأساليب حكمه في آسيا، كما سبق وذكرنا، قدوة تحتذي بالنسبة لخلفائه من الفراعنة، بيد أنهم اضطروا بين الفينة والفينة أن يشنوا حملات عسكرية على أرض كنعان لكى يقمعوا مواطنيها، الذين شقوا عصا الطاعة ضد الحكم المصرى من فرط الضرائب الباهظة. فقد شن وريثه أمنحوتب الثاني (١٤٣٩ ـ ١٤١٠ ق. م) ثلاث حملات قمع في آسيا. خصصت الأولى لقمع تمرد في أرض «تحشى» (وهي «تحش» الوارد ذكرها في «المقرا» (أحد أبناء ناحور، تك ٢٢، ٤٢)، التي تقع جنوب قادش؛ وقد تزعم هذا التمرد سبعة شيوخ قبائل على الأقل، وبعد مرور عدة سنوات نفذ حتى شمالي سوريا، التي ثارت ضد المصريين، اعتماداً على مساندة ملك الميتانيين. ولدى عودته احتل المدينة الساحلية الهامة أوجاريت وعاد من طريق قادش وغابات عودته احتل المدينة الساحلية الهامة أوجاريت وعاد من طريق قادش وغابات «لاقو» (منطقة لاقو حماة الواردة بالمقرا) حتى الشارون، حيث أسر رسول ملك الميتانيين، وحول رقبته رسالة (على ما يبدو بالخط المسماري). وتفيدنا هذه المعلومة أن المارسات الدبلوماسية والسعي للإضرار بالمصالح المصرية من قبل المعادين لم تتقلص في الشمال، بل توغلت حتى جنوب أرض فلسطين.

والحقيقة أن حملة أمنحوتب الأخيرة، التي تزامنت مع السنة التاسعة لحكمه، قد شنت ضد السكان الكنعانيين الذين تمردوا والسكان شبه الجوالين، بمنطقة الشارون. وحتى عبر أنحرات الذي أصبح فيما بعد جزءًا من إرث يساكر (يشوع ۱۹: ۱۹) بشرق الجليل الأدني (يمكن أن نحدد موقع هذه المدينة في تل محرحش عند مدخل وادى بيرة)، وفي طريق عودته عسكر إلى جوار قادش وغير أحد حكام منطقة الكرمل الذي شق على ما يبدو عصا الطاعة، حسب قواعد إدارة الاحتلال المصرى.

وفى تلك الأونة كانت مجيدو تعد قاعدة مصرية هامة، وفقًا للدلائل الأثرية التى اكتشفت في هذه المدينة، بالإضافة إلى الأرشيف الأكادى الذي أميط عنه

اللثام في تعنك التي تقع ٧ كم جنوب شرقى مجيدو. وتقدم لنا ألواح تعنك لوحة مثيرة عن اهتمامات وتطلعات ملوك كنعان في النصف الثاني من القرن الـه ١ وعن العلاقات والاتصالات فيما بينهم، التي وصلت في بعط الأحيان إلى مسافات ملحوظة، مثل علاقات حاكم تعنك مع منطقة وادى بيت شان. ففي إحدى الرسائل المحفوظة في هذا الأرشيف تأمر السلطات المصرية حاكملتعنك بإرسال قوات عسكرية إلى مجيدو بلا تأخير، بالإضافة إلى جزية وهدايا

خاصة. وقد بعث بهذه الرسالة شخصية مصرية رفيعة المستوى تدعى أمنحوتب. وفي رسالة أخرى يكيل هذا الأخير اتهامات حادة لحاكم تعنك الذى لم يدعم الحامية المصرية بالجنود، بل ولم يمثل أمامه في غيزة، ويحتمل أن المقصود هو المثول قبالة الفرعون أمنحوتب الثاني نفسه، الذي أمر حكام كنعان أثناء وجوده في أرض فلسطين بأن على كل حاكم تقع مدينته على مسار حملته أن يرسل له دعمًا عسكريًا. وتدل أسماء الرجال المذكورين في ألواح تعنك، بما

لا يدع مجالاً الشك، على الانتماءات الإثنية المتشابكة، وإن كانت غالبيتهم العظمى محسوبة على السكان الساميين الكنعانيين، ومع ذلك، برزت إلى جوارهم العناصر الحورية والهندوإيرانية. ويمكننا أن نستقى معلومات عن التنوع السكاني في كنعان، من قوائم الأسرى، الذي اقتادهم أمنحوتب الثاني إلى مصر، وكانت ضمنها جماعات إثنية مختلفة، إلى جانب طبقات النخبة الاجتماعية.

أما فيما يتعلق بحملات ابنه تحوتمس الرابع (١٤١٠ ـ ١٤٠٠ ق. م). فلم تتبقى بحوزتنا تقارير تفصيلية مثل سابقيه، ولكن يمكن معرفة بعض المعلومات عن غزواته في أرض كنعان من خلال المعلومات المتناثرة في كتاباته وكتابات موظفيه. لقد اشتهر هو الأخر بين معاصريه بلقب «فاتح أرض خارو» (حورو)، وهذا هو الاسم الشائع لأرض كنعان على ألسنة المصريين منذ عهد الدولة الحديثة. وعلى صندوق مركبته، في قبره بمدينة ـ أمون ـ صُورت مشاهد من حروبه مع سكان كنعان، وضمن هذا معاركه مم القبائل المغيرة، الذين أقضوا

مضاجع السلطات المصرية بشكل متزايد، كما تذكر إحدى الكتابات في قبره بعض الأسرى من مدينة جازر، وأن فرعون زج بهم في قلعته، كدليل على احتلاله المدينة، وتتلاءم هذه الكتابات مع رسالة أميط عنها اللثام في جازر، وفيها يطالب الكاتب حاكم المدينة بتقديم فروض الطاعة، ويمد رسول فرعون الذي يوشك على الوصول بالغذاء، والاحتمال الغالب هو أن هذا الغذاء كان لمؤونة الجيش. كما يحتمل أن هذه الرسالة - التي تتماثل في مضمونها مع عدد من خطابات أرشيف تل العمارنة التي أرسلها فرعون لولاة كنعان، مثل أمير أخشاف وأشقلون ـ أرسلها تحوتمس الرابع أثناء حملته في أرض فلسطين إلى حاكم جازر، ومن جراء عدم امتثاله للأمر، قام بغزو مدينته. ونستمد معلومات أخرى عن حملات تحويمس الرابع في أسيا، وبشكل غير مباشر، من رسائل تل العمارنة، التي يذكر فيها ولاة كنعان أعمال الفراعنة السابقين في بلادهم. ومن ذلك على سبيل المثال، يعلن أمير جبيل في خطابه إلى أمنحوت الثالث، أن مدينته ظلت على ولائها لأبائه الفراعنة، وأن أبيه تحوتمس الرابع، نزل بالساحل الفينيقي لكي يشرف على النظام في الأقاليم التي تحت السيطرة المصرية. وهذه المعلومات تتوامم جيدًا مع ما يُروى في إحدى كتابات تحوتمس الرابع الذي خرج لقطع أشجار الأرز من بلاد «ريتنو» - وهذا الاسم هو أحد الألقاب القديمة لأرض كنعان في المصادر المصرية - والعديث يدور بكل تأكيد عن منطقة لبنان.

لقد كان تحوتمس الرابع هو أخر فرعون في الأسرة الم١٨ يعبئ القوى لشن حملات عسكرية على آسيا، أما خلفاءه أمنحوتب الثالث والرابع (توت عنخ آمون). فقد اكتفوا فيما يبدو بإدارة أرض كنعان عن بعد، حتى تهاوت السلطة المصرية هناك تمامًا في النصف الثاني من القرن الـ١٤ ق. م. فحتى قوائم أمنحوتب الثالث الجغرافية لا تعد دليلاً على غزاوت على أرض فلسطين، ويقدر ما هي ليست نسخًا السماء المواقع التي ذكرها سابقوه (خاصة منطقة شمال أرض كنعان) فهي على أقصى تقدير، دليلاً على قيام ثمة علاقات مع هذه المناطق ليس إلا. وتكمن أهمية بالغة لذكر بعض المناطق في هذه القوائم التي نشرت مؤخرًا، مثلاً رفح، وعين شاسو ـ مستوطنة أقامتها القبائل الجوالة بالقرب من بئر جنوبي البلاد ـ واللتان تظهران للمرة الأولى في المصادر المصرية، وخاصة موقعًا باسم "أرض الشوسيين يا هوا، يمكن أن نحدد موقعه في شبه جزيرة سيناء، أو في النقب. والاسم "ياهو" وموقعه يثيران في الذهن أسم الإله العبراني وتجليه لموسى في المنطقة المذكورة. والذي يفاجئنا في هذه القوائم تلك السلسلة من الأسماء التي تنتمي إلى منطقة بحر إيجة مثل كونسوس على جزيرة كريت، وجزيرة كيثيرا التي تقع بينها وبين فيلوفونس، وناوبليا وميسنيا وميكنيا، وربما كانت إيليوس أيضًا هي طروادة وتعتبر هذه الحقائق عظيمة الأهمية، من أجل الإلمام بمغزى العلاقات بين بلدان الشرق القديم، بما في ذلك أرض كنعان، والحوض الشرقي للبحر المتوسط، ويدلل على الطراز الأكادي السوري في حفريات «تابي» باليونان.

#### المنظومة السياسية في عصر العمارنة:

أتت اللوحة الكاملة والمثيرة للغاية التي تصور أرض كنعان في الألف الثاني ق. م، وتصور بصورة غير مباشرة أيضًا تاريخ أرض فلسطين من الربع الثاني للقرن الرابع عشر الذي عرف بعصر أو حقبة العمارنة. ومن الواضح أنها سميت باسم منطقة بوسط مصر، حيث أزيح النقاب هناك عام ١٨٨٧م عن أرشيف فرعوني شامل. واتضح إن هذه البقعة كانت موقع مدينة «أخن أتون» التي حولها أمنحوتب الرابع (١٣٦٧ ـ ١٣٥٠ ق. م) إلى العاصمة الجديدة بدلاً من «مدينة أمون». ويضم هذا الأرشيف المراسلات السياسية لهذا الفرعون، وكذلك لوالده أمنحوتب الثالث، اعتبارًا من العقد الأخير لسنى حكمه، ويشتمل على ما يناهز ٥٠٠ خطابًا، دونت غالبيتهم الساحقة باللغة الأكادية، وهي اللغة التي راجت لقرون عدة في المفاوضات الدولية في إرجاء آسيا القديمة. ويضم جزءً من الوثائق مراسلات متبادلة بين فرعون وحكام الدول

العظمى فى تلك الأونة. وتدور نصف المراسلات تقريبًا حول شئوون أرض فلسطين والساحل الفينيقى، وغالبيتها الحاسمة عبارة عن رسائل إلى فرعون من الولاة المحليين، الذين خضعوا له، بشكل أو بآخر، وقسم قليل من هذه المراسلات (أو على وجه الدقة نسخ من الرسائل) موجهة إلى الولاة من قبل الفرعون أو القيادة المصرية.

ويتضم من هذه الرسائل أن السيادة المصرية في أرض كنعان نال منها الوهن والضعف بشكل ملحوظ، وإن الحالة الأمنية المتدهورة في أرجاء الولاية المصرية قد استفحل أمرها، وبدل على ذلك، المعلومات الواردة في الرسائل بشان الهجمات المتكررة على القوافل وتعرض هذه القوافل للسلب والنهب، والعجز البادي في مواجهة القبائل الجوالة مثل سبط الشوتو، والعصابات من قطاع الطرق، خاصة كتائب الخبيرو والذين أغاروا على المدن، وعملوا جنودًا مرتزقة في خدمة زعمائهم. والحقيقة أن مصر في تلك الأونة \_ عهدى أمنحوتب الثالث والرابع - وصلت إلى ذروة مجدها، وبخاصة على الصعيد الحضاري، بيد أن السلطان المصرى في البلدان المحتلة، تهاوي بشكل ملحوظ في عهديهما. وتكمن هنا ثمة أهمية خاصة، من ناحية ديانة بني إسرائيل، حيث اهتم الباحثون والدارسون بمسالة الإصلاح الديني في مصر، الذي كرس له أمنحوتب الرابع جهودًا هائلة. لقد رفع من شأن عبادة «أتون» إله الشمس، وجعلها العبادة والديانة الرسمية في الدولة، بل وأتخذ لنفسه اسم أخناتون، أي «محبوب الإله أتون». بيد أن هذا الإصلاح الديني الذي بالغ البعض في أثره على عقيدة التوحيد عند بني إسرائيل، ظل عرضاً طاربًا فحسب، ولدى وفاة الفرعون، اعتبره المصريون هرطقة دينية. كما ينبغى ألا نبالغ في وصف ضعف أمنحوتب الرابع بوصفه سياسيا أو اتهامه بالإهمال المطلق لشئون الإدارة المصرية في كنعان، حيث أن هناك دلائل عدة تفيد قلقه بشأن سلطته في أرض كنعان، وتفيد قيامه بالتخطيط لحملة عسكرية موسعة على هذه البلاد، لم تخرج فيما يبدو إلى حين التنفيذ. وعلى أية حال، فبقدر ما حافظ هو ووالده على نفوذهم وسلطانهم فى أرض كنعان والساحل الفينيقى، فإن هذا الأمر تم لهما من خلال الاستغلال الجيد لصيغة «فرق تسد»، وتشجيع الدسائس وإشعال النزاعات بين الولاة المحليين.

ويمكننا أن نتعرف على موضع أرض فلسطين في إطار الإمبراطورية المصرية، من خلال أرشيف تل العمارنة، الذي يعد المصدر الرئيسي لمعرفة النظام الاستعماري المصرى ونظمه الإدارية في المناطق المحتلة. ولقد كانت أرض كنعان تقع في الجنوب إلى الولايتين الرئيسيتين في آسيا ويتوسطهما منذ زمن بعيد مدينة غزة، وتمتد حدودها بطول الساحل حتى مدينة صور، وبعد فترة ما اتسعت حدودها حتى تخطت جبيل وباشان، وعلى قمة هرم القيادة فن الولاية المصرية تربع حاكم مصرى يحمل اللقب الأكادي «رابصو» (وكيل بالكنعانية والعبرية)، وكان على خلاف قواعد إدارة الاحتلال المصرية في النوبة خاضعًا للفرعون بصورة مباشرة، وكان الوكلاء مسئولون عن ولاة العواصم المحلية، الذين حملوا اللقب الأكادي «حزنو» الذي يضاهي الاسم «حزان» في العبرية المتأخرة والذي يشير إلى قائد المدينة، ويرمى هذا اللقب إلى تأكيد تبعيتهم وخضوعهم إلى للسلطات المصرية، حتى وإن اعتبروا أنفسهم ملوكًا.

وتأسيساً على ما سلف، فقد كان ولاة كنعان أنفسهم يمثلون العمود الفقرى للحكم المصرى هناك، وعمل إلى جوارهم مسئولون ورسل مصريون، وكان تحت تصرفهم حاميات تتألف في الأساس من جنود مصريين وكوشيين، أيناء النوية. وقد كانت القوات العسكرية محدودة العدد للغاية. كما يفهم من المطالبات القليلة من قبل الولاة بإرسال إمدادات عسكرية، مثل والى مجيدو الذي طلب مائة رجل. وطلبى أمير القدس وأمير جازر اللذان لم يطلبا سوى ٥٠ جندياً فحسب، كما يتضح أيضاً مدى التسليح الضعيف الذي بأيديهم من خلال الوثائق المختلفة مثل الرسالة التي عثر عليها في لاخيش والتي تعود إلى نفس الفترة وفيها يطلب أحد الولاة أن يرسلوا إليه ستة أقواس وثلاثة خناجر نفس الفترة وفيها يطلب أحد الولاة أن يرسلوا إليه ستة أقواس وثلاثة خناجر

وثلاثة سيوف. أما عندما كانت تتطلب الامور عملية عسكرية كبيرة الحجم، فقد كانوا يرسلون من مصر قوات داعمة عبيش الرماة، الذي نهض في المقام الأول على سلاح المركبات، حيث أن فائدة الرماة رماة الأقواس تزداد بشدة إن كانت مدعومه بالمركبات الحربية.

بيد أن الأهمية الحقيقة بالنسبة لرسائل تل العمارنة، فيما يتعلق بتاريخ أرض فلسطين، وكذلك تاريخ بني إسرائيل، تتمثل في تسليط الأضواء على أوضياع العواصم الكنعانية المتفرقة، وعلى العلاقات فيما بينهما. والتي كانت تتغير بين الفينة والفينة، وعلى الفرقة والعلاقات العدائية من ناحية، وعلى الأحلاف، وفي كثير من الأحيان على الجبهات الشاملة من ناحية أخرى. والمضاهاة بين رسائل تل العمارنة والوثائق المعاصرة لها في الأرشيف الأميري الحيثى في "خاتوشا" (وهي الآن بوجازكوي) ومؤخرًا مع الأرشيف الأوجاريتي أيضًا، تطلعنا بوضوح شديد على الموقف الحرج داخل هذه المالك، وخاصة سوريا التي كانت واقعة بين فكي الكماشة، مملكة الميتانيين والحيثيين، ومن ناحية أخرى بين القطبين المصرى والحيثى، وقد أدى هذا الوضع المتأزم إلى دسائس، ومؤمرات عسكرية، ونفاق سياسى، ونشأة حالة من الابتزاز بين العواصم والدول الكبرى، وقد برز الحيثيون كقوة منافسة للمصريين، بعدما نجح الملك الحيثى الغميم "شوبيلوليوما" في إزاحة ملك الميتانيين عن سوريا ويحتل موقعه، بعد أن توغل عميقًا عبر دمشق، والوديان التي عند بقاع لبنان. والحقيقة هي أن ممالك جمة في سوريا فضلت السيادة الحيثية على السيادة المصرية، لأن الدولة الميثية أظهرت كفاءة أكبر ومروبة في العلاقات مع "الأتباع"، بل ومنحتهم مظلة حماية عسكرية أكثر فاعلية. بيد أن المتيانيين لم يتنازلوا بسهولة عن مكانتهم، حتى أن الصراع الثلاثي بين الخصوم الأقوياء ـ مصر والحيثين والميتانيين ـ على ولاء ملوك العواصم الكنعانية أدى إلى تقويض توازن القوى الحرج في المنطقة بأسرها.

وعلى الرغم من الوضع السياسى المزعزع فقد ظلت أرض فلسطين تحت السيادة المصرية، ويدل على ذلك اعتبارهم أن مصر مسئولة عن ممارسات سكان البلاد. ومن ذلك على سبيل المثال: موقف بورنبورياش الثانى ملك بابل، الذي اعتبر أن أمنحوتب الرابع مسئولاً عن سلب قافلة له، كانت في طريقها من بابل إلى مصر، وعن قتل تجاره في عين حانثون، عند بقاع بيت ناطوفا، (التي صارت فيما بعد ضمن إرث زبولون ـ يشوع ١٩: ١٤) وقد جاء في أقواله الموجهة إلى فرعون: «إن كنعان هي أرضك، وملوكها عبيدك، وفي أراضيك أوذيت، أفنهم (القتلة) وليسددوا الأموال التي نهبوها والرجال، الذين قتلوا عبيدي، يجب أن تقتلهم وتثأر للدماء».

وقد امتد نطاق السلطة والمسئولة المصرية شمالاً حتى أقصى الطرف الشمالى لسهل البقاع، واعترف الحيثيون بهذا الترسيم الحدودى. وبناء على ذلك، اعتبر تسلل «شوبيلوليوما» إلى أرض «عَمْقي» جنوب هذا الخط الحدودى، بمثابة مساس بالسيادة الإقليمية المصرية، حتى فى التاريخ الحيثى المدون نفسه، الذي علل هذا التعدى بالوباء الهائل الذي ضرب أرض الحيثيين.

وقد كان ازياد قوة الحيثيين في سوريا وضعف مكانة المصريين، سببًا في تشجيع ممارسات عصابات الخبيرو، الذين تحالف معهم بعض الولاة المحليين - خاصة في المنطقة الجبلية الوسطى وشمال أرض الأموريين - لكي يتخلصوا من نير المصريين، كما تفاقمت دوافع الكراهية بين الولاة أنفسهم إزاء عجز سلطات الاحتلال. وفي مقابل ذلك وفي السهول - مرج بين عامر، الشارون، والسهول الساحلية - كانت السلطات المصرية ذات بأس شديد، حتى هذه الفترة، حيث أن هذه البقاع التي اعتبرت في أغلبها أرض فرعونية، كانت تحتل مكانة حيوية بالنسبة للاقتصاد المصري. ولا ننسى «بريديا» أمير مجيدو الذي نفذ مشروعات زراعية موسعة في مرج بن عامر لصالح فرعون، واحتاج لإتمام مشروعه، جباة ضرائب تم إحضارهم من أماكن مختلفة من ضمنها يافا. التي كانت واحدة من مراكز الإدارة المصرية، وأقيمت بها مخازن أميرية لتجميع الغلال. كما تبين

وثيقة مصرية أكثر تأخراً (بردى أناساتسى أ) أن المدينة اشتهرت كمركز لصناعة الجلود، والأسلحة.

أما في المنطقة الجبلية الوسطى، فتظهر لنا من خلال الوثائق، المعنية بالحالة الأمنية المتدهورة، أسماء عاصمتين، من شأنهما أن يلعبا دوراً رئيسياً في فترة غزو بني إسرائيل للبلاد واستيطانهم لها ـ ألا وهما نابلس والقدس. لقد ظهر عدو لدود للسلطات المصرية وهو «لابايا» والى نابلس، الذي بسط نفوذه على جبال أفرايم ومنسى، بل ووصل بمعاونة كتائب الخبيرو إلى مرج بن عامر، وحاصر مجيدو، ووسع نفوذه شرقاً حتى جبال جلعاد وغرباً حتى عبر الشارون. يضاف إلى ذلك، أنه بالاشتراك مع «ملحئلو» وإلى جازر - وأبناءه من بعده ـ على القدس، بل وعلى مناطق موغلة أكثر جهة الجنوب، مثل لاخيش وأشقلون.

أما القدس نفسها فقد ظلت تقريبًا على ولائها لفرعون، فحاكمها عبد حافا (ولا يحتمل أن نطابق بين اسمه واسم پوتى—حيفا) يسمى نفسه بلقب قائد عسكرى مصرى؛ ويناشد فرعون فى رسائله، أن يمده بإمدادات عسكرية ليقاوم أعمال السلب والنهب من قبل الخبيرو وأعداءه. وقد أحصى ضمنهم بالإضافة إلى ولاة نابلس وجازر، حاكم جات ولاخيش وأشقلون أيضاً. وكان أكثر ما يثير حنق أمير القدس هو محاولات تقويض حكمه فى القطاع الحدودى الشمالي الغربي لمملكته، يقصد نهب أحد طرقه «حقل أيالون» وغزو مدينة «روبتوتى» التي لم يتم التثبت من موقعها، وكذلك المؤامرات عند الحدود الجنوبية الغربية «أوبوت كعيلا» (والتي يمكن أن تكون خربة كيلا). ولعل مصير القدس يشير إلى العزلة الهائلة التي عانتها عواصم كنعانية كثيرة، كما يشير إلى قيام أحلاف موسعة، لكن بشكل مؤقت، وتدل على مثل هذه العلاقات الموسعة فيما بين الممالك الكنعانية، وعلى سبيل المثال، توجه عبد حافا وشوقاراداتا، الذي كان حاكم الخليل وربما جات إلى والي عكا وأخشاف في منطقة الساحل كان حاكم الخليل وربما جات إلى والي عكا وأخشاف في منطقة الساحل الشمالي، لكي يمدهم بإعانات عسكرية في مواجهة الخبيرو.

إن الملف الدبلوماسي للقدس الذي عثر عليه في أرشيف تل العمارنة، لا يستعرض القضايا والتعقيدات التي تواجهها عاصمة كنعانية خلال نضالها من أجل البقاء فحسب، وإنما يسلط أيضًا الأضواء الساطعة على ما روته "المقرا" عن وضع وتاريخ القدس العتيقة. ويعد أجيال قليلة فحسب من هذه الحقبة شق بنو إسرائيل لأنفسهم طريقًا نحو أرض كنعان، ف منطقة الحدود التي فصلت بين مملكتي نابلس والقدس، هذين المركزين المهيمنين على المنطقة الجبلية، وفقًا لما جاء في وثائق تل العمارنة. ومع الاختلاف في التشكيل السياسي والعسكري في عصر يشوع، فقد تجلت في الصراع على مملكة القدس ملابسات وظروف استراتيجية مشابهة لتلك التي تعود إلى حقبة العمارنة. وفيما يتعلق بالتركيبة السكانية للقدس، يعكس لنا الاسم «عبدحافا» المركب من شقين الأول كنعاني والآخر حوري - حيثي، مدى الاختلاط الإثنى الذي انتشر بين سكان المدينة. وتطرح لنا المصادر المقرائية صورة مشابهة تفيد إنه إلى جوار السكان الكنعانسن والأموريين القدامي تواجدت أيضاً عناصر حورية-حيثية تم توطينها في المدينة، وينتسب لهم بالطبع اليبوسيون الذين استوطنوا المدينة قبل وصول بنى إسرائيل. (قارن حزقيال ١٩: ٣). هذا بالإضافة إلى فن التعبير والأسلوب البليغ لرسائل تل العمارنة المبعوثة من القدس، والتي تزخر بكلمات وأساليب بلاغية كنعانية، وتدل على أن المدينة شكلت منذ فترة ليست بالقصيرة مرتكزاً هامًا لمدرسة بارعة من الكتاب، ومع تحولها إلى عاصمة لبنى إسرائيل في عهد داود أصبح من شأن القدس أن تلعب دورًا محوريًا في إرساء قيم الحضارة الكنعانية، بالإضافة إلى توريث قواعد الإدارة ونظمها إلى بني إسرائيل.

# أرض كنعان في حتبة غزوبني إسرائيل

لا شك في أن تدهور أوضاع السلطة المصرية في آسيا، كنتيجة لضعف الأسرة الشامنة عشرة في النصف الشاني من القرن الـ ١٤ ق. م. وحالة الفوضى التي سادت أرض كنعان، قد عبدت الأرض أمام غارات آخذت في التزايد من قبل قبائل جوالة وشبه جوالة، قادمة من أطراف الحدود الشرقية للأراضى المزروعة بهدف استيطانها، وقد كان بنو إسرائيل ضمن العناصر المغيرة والمستوطنة، بالإضافة إلى أسباط قريبة لهم، وشعوب حدود جنوبي عبر الأردن ـ أدوم وموآب وعمون.

والحقيقة، وهي، أن حور محب قام بمحاولة في هذه الفترة لاستعادة السيطرة المصرية على أرض كنعان، بيد أن هذه المحاولة لم تتوج بنجاح حقيقي. وتكمن أهمية بالغة في النقوش التي عثر عليها في قبره، حيث تصف ملامح وجوه الأسرى من أرض فلسطين، وربما من سوريا أيضًا، الذين وقعوا في قبضته، وكان فيها بينهم ساميين طوال اللحي وحيثين، وتؤكد هذه النقوش تركيبة السكان الكنعانيين المتنوعة في هذه الأونة، ومع تولى الأسرة التاسعة عشرة أمور مصر في أواخر القرن ١٤ ق. م، صار هناك نهج جديد في السياسة الخارجية للفراعنة تمثل في توجه جديد إزاء الشرق، أعاد لهم السياسة الخارجية للفراعنة تمثل في توجه جديد إزاء الشرق، أعاد لهم على العلاقات الوثيقة مع كنعان في هذه الفترة، ذلك العدد الهائل من الوثائق المصرية الذي اكتشف في أرض فلسطين والذي يفوق ما أرسلته أية أسرة أخرى. ومن ناحية أخرى وصل التأثير الكنعاني على مصر ذاتها في هذه الفترة إلى ذروته. ويؤيد ذلك دخول آلهة كنعانية كثيرة في المعبد المصري.

وتشير الاكتشافات الأثرية التي أميط عنها اللثام في أرض فلسطين (شواهد قبور بيت شان، وتل الشهاب في حوران، وصور) إلى حملات الفرعون

سيتي الأول (١٣٠٨ق. م. - ١٢٩٠ ق. م) إلى كنعان، التي دلف إليها في بداية تولية الحكم هذا بالإضافة إلى القوائم الجغرافية الخاصة بالمدن التي غزاها في كنعان، والنقوش والكتابات الأخرى التي زين بها معبد الإله آمون في الكرنك، وقد صور في النقوش الطريق الذي سلكه الجيش المصرى مارًا بشمال شبه جزيرة سيناء نحو رفح بأدق التفاصيل، واصفًا المصون العشرين والآبار المحصنة، ويرسم لنا غزو «مدينة كنعان» التي يحتمل أن تكون غزة، وغزو مدينة ينوعام الواقعة على ضفاف نهر الأردن بالقرب من منابع بحيرة طبرية، وغزو مدينة قادش (هناك شكوك حول ما إذا كان القصود قادش الواقعة على الأوروناتس. على الرغم من العثور على نصب تذكاري لسيتي هناك، فمن غير الواضع إذا ما كان توغل شعالاً إلى هذا الحد، ومن ثم فهناك من يفضل مضاهتهما بقادش نفتالي في الجليل الأعلى). وبالإضافة إلى تصوير حصون أرض كنعان ومناظرها الخلابة، تعرض النقوش لوحات جانبية للقبائل الهمجية المغيرة، والمحاربين الكنعانيين، وللأمراء العظام من لبنان، الذين يجتثون أشجار الأرز من أجل فرعون تعبيرًا عن الولاء، (قارن الملوك الأول ٥ - ٢٠)، وكذلك أشخاص حيثيين، وهم بالتأكيد ممن قاتلهم فرعون في جنوب سوريا. ويمكننا أن نستخلص من قوائم سيتى الجغرافية أن هدفه في الأساس كان استعادة السيطرة المصرية على بيت شان، والجليل والساحل الفينيقي، حيث يرد ذكر سلسلة من المدن اعتبارًا من عكا وحتى أولازا في الشمال.

ونستقى معلومات مثيرة عن منطقة بيت شان، والخطة السياسية العسكرية التى جابهها فرعون من خلال نصبان تذكاريان له عثر عليهما فى هذا المكان، ويعود الإثنان فيما يبدو إلى عامه الأول. ففى الأول يروى أنه أرسل جيشًا مصريًا لقمع تمرد ملك حماة الذى هاجم بيت شان الواقعة عند الشمال، وبالاشتراك مع رجل پاحال من عبر الأردن هاجم المدينة المسماة رحوف (تل الصارم ه كم جنوبى بيت شان). أما النصب التذكارى الأخر فأقيم لذكرى

الانتصار على قبائل العبيرو (هذه هي الصيغة المصرية للاسم الأكادي خابيرو) الذين أغاروا على هضاب الجليل الأدنى، وعرضوا أمن السكان المحليين للخطر. وتتعالى هنا أصداء من غارات متناثرة في منطقة الجليل، كانت بمثابة بشائر لقدوم أسباط بني إسرائيل إلى شمال أرض فلسطين، وقد ورد في قوائم سيتى الثاني الجغرافية أول ذكر لاسم "أشير" [وقد كتب أسر]، الذي عرف فيما بعد وفي فترة متأخرة بأنه سبطًا إسرائيليًا.

وقد وصل الصراع المصرى - الحيثى من أجل السيطرة على منطقة عبر النهر إلى ذروته في عهد وريث سيتي الأول، الفرعون رعمسيس الثاني (١٢٩٠ - ١٢٢٤ ق. م) خلال معركة قادش الواقعة على "الأوروناتس"، لكن العلاقات تحسنت فيما بعد بين الدولتين الأعظم، وبوصلاً إلى اتفاقية سلام، وقد كانت معركة قادش التي اندلعت في السنة الخامسة لحكم رعمسيس (١٢٨٥)، معركة حامية الوطيس بين مصر والحيثيين، حيث استعان كل طرف بقوات غريبة كثيرة، وقد استعان المصريون بـ «نعرونا الأموري» (أي قوات مشاة منتقاة سميت بالاسم الكنعاني - العبري "نعريم") أما الحيثيون - فقد تعززوا بقوات من شمال سوريا، وشعوب شمال وغرب الأناضول. ويتفاخر رمسيس كثيراً فوق شمال سعوبيا، وشعوب شمال وغرب الأناضول. ويتفاخر رمسيس كثيراً فوق من أن ما يفهم هو أنه مني بهزيمة، ولم يحقق غايته العسكرية وهي غزو قادش. واستعاد الحيثيون سيطرتهم على أرض أمور التي كانت قبلاً بحوزة المصريين، بل أنهم توغلوا جنوباً حتى دمشق التي أمست مفوضية حيثية ردحاً من الزمن، كما نستقي من وثائق «خاتوشا».

وقد زعزع فشل المصريين في معركة قادش سيادتهم على أرض كنعان. وبعد مرور ثلاث سنوات اضطر رعمسيس أن يقود حملة عسكرية على الجليل الأعلى لقمع العواصم المتمردة، مثل ميروم، التي حارب بنو إسرائيل الكنعانيين منذ فترة قليلة من أجل مياهها. وتدلل بعض التفاصيل الأخرى في نقوشه على

عمليات غزو أخرى جرت في الشمال، مثل تصوير غزو مدينة عكا، وخاصة شواهد قدوره التي عثر عليها في بيت شان، وفي صور وفي جبيل وفي الشيخ سعد الواقعة على الطريق الرئيسي في الباشان. ويذكر النصب المقدس آلذي عثر عليه في الشيخ سعد، الإله السامي «إيل - قونيه - صافون» الذي تشابه اسمه مع «بعل صافون» المعروف في أوجاريت وفي «المقرا»، ويبعث في الذهن ما ورد في المقرا: «الله العلى مالك السموات والأرض» (تك ١٤ ـ ١٩). ويدلنا على الصيلات والوثيقة التي ربطت بين رعمسيس وشيمال عبر الأردن، أن مسئولاً كنعانيًا رفيع المستوى خدم في مصر وهو «بن آذان» الذي من صر ـ باشان. تلك المدينة التي ورد ذكرها في الوثائق الأوجاريتية ورسائل تل العمارنة. بيد أن نشاط رعمسيس الثاني العسكري لم ينحصر في شمالي البلاد فحسب، حيث تتراكم في الأونة الأخيرة براهين تفيد أنه أولى اهتمامًا بالغًا للجنوب. فقد أظهرت الحفريات التي جرت في يافا، أن المدينة دُمرت، ثم تم إقامتها مجددًا في عهد رعمسيس، حيث عثر على اسمه منقوشًا على عضادات بوابة المدينة. كما عثر مؤخرًا على واحد من نقوشه يصور عملية الاستيلاء على مدينة أشقلون. وتفيد بعض القوائم الجغرافية المنسوبة إلى عهده، أنه تمكن من إخضاع كافة المدن الساحلية، من دور شمالاً وحتى رفح جنوبًا، هذا بالإضافة إلى القبائل المغيرة في الشرق والنقب وأرض ساعير.

والمثير للفضول حقًا، هو النقوش والكتابات الموجودة على جدران معبد رمسيس في مدينة - آمون، والتي أميط عنها اللثام منذ فترة قصيرة، وهي تصور حملته على أرض موآب، حيث غزا ضمن ما غزاه من مدن: ديبون، بالقرب من الضفة الشرقية لأرنون، وهذا الاكتشاف الذي يعد الدليل الأول على وصول حملة مصرية إلى عبر الأردن جنوبي اليرموك، يعد دليلاً ساطعًا على الاهتمام الذي أولاه المصريون لهذه المناطق النائية، والتحقق من التأثير المصري على هذه البقاع يفسر لنا وجود شاهد قبر غريب في قرية "بالوعا"

جنوبى دبيون، التى يمكن نسبتها فيما يبدو إلى عصر رعمسيس وقد نقش عليه بأسلوب مصرى لا يرقى إليه الشك صورة والى موآب (هل تمثل هذه الشخصية أول ملوك موآب المذكور فى العدد ٢١: ٢٥؟) ترافقه الآلهة، ونقش إلى جواره كتابات غير واضحة بما يكفى، وتتسم هذه المعلومات الجديدة بشأن التواجد المصرى فى المنطقة بأهمية بالغة لفهم تاريخ بنى إسرائيل، نظرًا لأن جنوب شرقى عبر الأردن، لعب فى تلك الأونة دورًا حاسمًا فى مسائلة غزو بنى إسرئيل.

وقد عقد المصريون والحيثيون معاهدة سلام عام ١٢٦٩ ق. م، حيث تم توقيع اتفاق يقضى بعدم مهاجمة أى طرف منهما للآخر بين رعمسيس الثانى وحاتوشيلي الثالث ملك الحيثين. وفي الميثاق التفضيلي المنسوخ لدى الطرفين، ليست هناك تفصيلات بشأن الخطوط الحدودية المتفق عليها بينهما، لكن يبدو أنها كانت تتماشى مع الحدود الشمالية لأرض كنعان المنصوص عليها في «المقرا». (عدد ٢٤). وقد وجد بنو إسرائيل هذا الواقع الجغرافي - السياسي قائماً أثناء شن غزواتهم على البلاد، وينعكس ذلك عند وصف الأرض الموعودة في سفر يشوع ١ - ٤: «من البرية ولبنان هذا (حتى هنا كانت تبسط السيادة المصرية) إلى النهر الكبير نهر الفرات جميع أرض الحيثيين». (وهذه هي حدود السيادة الحيثية في سوريا). وبناء على ذلك فإن الحدود المصرية كانت تشتمل السيادة الحيثية في سوريا)، وبناء على ذلك فإن الحدود المصرية كانت تشتمل على منطقة دمشق وامتدت حتى حماة عند طرف سهل البقاع. (تاركاً أرض الأموريين داخل الحدود الحيثية)، ووصل على ساحل المتوسط حتى صامار فيما وراء جبيل. وبالفعل يرد ذكر دمشق وصامار بوصفهما أقصى القواعد المصرية مشرقاً وشمالاً وذلك في برديات أناساتاس الأول. الذي يستعرض تخوم شرقاً وشمالاً وذلك في برديات أناساتاس الأول. الذي يستعرض تخوم الإمبراطورية المصرية باسيا في المرحلة الثانية من حكم رعمسيس.

وقد ألَّف برديات أناساتاس الأول، التي عرفت أيضاً باسم «رسالة شنينا». كاتب مصرى لتكون ردًا على نظيره - منافسه، وتعد هذه البرديات

مصدراً فريداً من نوعه عن أرض كنعان - فهى بمثابة «دليل البلاد» - كان فيما يبدو أداة لمعاونة الجيش المصرى وبخاصة «الماهير» (مصطلح كنعانى ورد فى البرديات للإشارة إلى القوات الخاصة). وهذه الوثيقة تقدم وصفاً وتصويراً عاشقاً لمناظر البلاد الخلابة، ومدنها وسكانها، وأهم من كل ذلك، طرقها الرئيسية. كما يصف طبيعة اقتصاديات الجيش المصرى في القطاعات الجبلية، كما تدل من ناحية، على الازدهار الذي تمتعت به مدن أرض فلسطين القابعة في السهول، وخاصة السهول الساحلية، مثل يافا، وتشير من ناحية أخرى، إلى الأحوال الأمنية المهزوزة في المناطق الجبلية من جراء غارات القبائل المغيرة والعناصر الهمجية الأخرى، التي ضمت فيما يبدو أسباط بني إسرائيل الذين سينوا الجبال. وفي هذا السياق من المتع ذكر العمل البطولي الذي قام به سبط يدعى (أ. س. ر.) - الذي يحتمل أن يكون هو سبط آشير الإسرائيلي - «حيث ظفر بدب عند شجرة البكائيين»، الأمر الذي يذكرنا بحكايات شمشون وأبطال داود.

وقد استمرت العلاقات السليمة السوية بين مصر والحيثيين أيضاً في عهد الفرعون مرنبتاخ (١٢٠٠ ـ ١٢١٤ ق. م.) وتود حلايا الرابع (١٢٠٠ ـ ١٢٠٠ تقريباً ق. م) وحتى انهيار مملكة الحيثيين. ولعل أحد الأمور التى قادت إلى تقارب شديد بين الدولتين، هو المخاطر المماثلة من خلال تهديدات شعوب البحر الذين آثاروا شعوب غرب آسيا الصغرى من جهة، وهجموا على مصر في السنة الخامسة لحكم مرنبتاح بوصفهم حلفاء القبائل الليبية من جهة أخرى. وقد أضطر مرنبتاح في سنوات حكمه الأولى أن يقمع تمردا عاما تقشى في البلاد من أشقلون وجازر جنوباً وحتى ينوعام شمالاً. وفي هذا السياق تحتل أهمية بالغة قصيدة مدح ترجع للسنة الخامسة لحكم الفرعون، وتخلد انتصاره العظيم، نظراً لأنها المرة الأولى التي يرد فيما ذكر بني إسرائيل في نص خارجي (في قائمة الشعوب المهزومة قيل: إسرائيل أضحت يباباً، ولم يعد لها نسل).

وتدلنا نصوص من يوميات مسئولين مصريين أقاموا عند الحدود المصرية بشبه جزيرة سيناء (برديات أناساتاسى الثالث) على استعادة مرنبتاح لسيطرته على أرض كنعان وإشرافه العسكرى على مرتكزات مثل: غزة وصور على ساحل المتوسط، بل وعلى بقاع فى المناطق الجبلية أيضاً. كما يرد ذكر قادة عسكريين عائدين من «آبار مرنبتاح التى عند الجبال»، بين الراجعين من الحدود، فى التقاير التفصيلية التى كان يدونها الموظفون عن الحركة على الحدود. وهناك من اعتبروا أن المراد هنا هو «منبع مياه نفتوح» المذكورة على الحدود. وهناك من اعتبروا أن المراد هنا هو «منبع مياه نفتوح» المذكورة على أنها نقطة حدودية فاصلة بين بنيامين ويهودا فى جبال القدس (يشوع ١٥٠ ٩ ـ ١٨: ١٥). وينهض هذا الرأى على أساس هجاء إسم الفرعون فى هذه الفترة بهذا الشكل (منبتاح) (أى بدون حرف الراء). وطالما أن التركيب المقرائى المعاين رمى عين ماء) ينم عن ازدواجية لغوية زائدة عن الحاجة، فإن الأقرب إلى الافتراض، هـو أن الكاتب أخطأ فى تهجئة الاسم منبتاح. الأقرب إلى الافتراض، هـو أن الكاتب أخطأ فى تهجئة الاسم منبتاح. وقد علمنا من خلال الكتابات التى خلفها هذا الفرعون أنه أطلق إسمه تشبهاً بأبيه رعمسيس على عدد من المناطق والقلاع فى أرض فلسطين وشبه جزيرة سيناء.

### غروب شمس السيادة المصرية على أرض كنعان

حتى بعد وفاة مرنبتاح أيضاً، عندما أفل نجم السلطات المصرية في كنعان لمدة جيل، وتبرهن على ذلك أدلة مختلفة في أرض فلسطين، مثل الجرار التي عثر عليها في تل فارعة (شروخان) غرب النقب، وكذلك في تل دير علا عند مصب نهر اليبوك بعبر الأردن. (مدينة سوكوت على ما يبدو). حيث أن الجرة الى عثر عليها في الموقع الأول تحمل اسم الفرعون سيتى الثاني. أما التي عثر عليها في الموقع الثاني فتحمل اسم زوجته، الملكة تا—فاسرت. كما أن هناك اكتشافات أخرى في تل دير علا تعود إلى نفس الفترة الزمنية، وتبرهن ويشكل يثير الدهشة، على وجود تأثيرات الشعوب البحر حتى في هذا المكان النائي. و يتتمى المعلومة المستقاة من يوميات الموظف المصرى المسنول عن الحدود إلى هذه الفترة (برديات أناساتاسي السادس، والتي تتعلق بمرور أحد القبائل المغيرة وبصحبتهم أنعامهم. قادمين من أرض أدوم، سائرين في اتجاه شرق الدلتا، نحو أرض جاسان، بحثًا عن الرزق، الأمر الذي يذكرنا بأحداث مشابهة في القصص الوارد عن أباء بني إسرائيل.

وقد آل مصير الأسرة ١٩ إلى حالة هائلة من الفوضى قرابة علم ١٢٠٠ ق. م.، عندما أمسك بزمام الحكم شخص أجنبى يكتنف الغموض، يدعى «أرسو» (يرسو) ولقبه «حارو» أى حورى، الأمر الذي يدلل على أصله الأسيوى. ويحتمل أن مسائلة غزو حاكم من الشمال لمصر مرتبطة بشكل أو بآخر بالأحداث التي جرت في أرض فلسطين، والتي تتردد أصداؤها في التراث «المقرائي» فربما المقصود هنا هو «كوشان رشعتايم». ملك آرام النهرين. أول من استعبد بني إسرائيل في عصر القضاة (قض ٣: ٨ ـ ١٠)، وهو حاكم من شمال سوريا، احتل أراضي يهودا قبل ظهور الاستيطان الإسرائيلي، وهي فترة زمنية تتلائم مع نهاية الأسرة ١٩ في مصر، حيث من الصعب أن نفترض أن حملة غازية موسعة إلى هذا الحد قادمة من آرام النهرين إلى أرض

فلسطين، كانت تهدف إلى قمع بنى إسرائيل ليس إلا. والأكثر منطقية هو أن نفترض (إذا لم يتعذر علينا أن نصلح صيغة المقرا لتكون: «ملك أدوم» بدلاً من ملك أرام النهرين») أن الهدف الحقيقى كان غزو مصر، وإن الحرب التى نشبت مع سبط يهودا هي مجرد حدث عارض فحسب، حيث أن «المقرا» تنحو أحيانًا نحو ربط أحداث تاريخية عامة بتاريخ بنى إسرائيل، وبناء على هذا التخمين أيضاً، فإن خلاص بنى إسرائيل الذى تم على يدى عوتنيئيل بن قيناز، كان مرهوناً في الأساس بطرد الغزاة الأجانب من مصر على يد الفرعون ستنحات مؤسس الأسرة ٢٠.

وقد كان رعمسيس الثالث، (١١٩٨ ـ ١١٦٦ ق. م، ووفقًا لتسلسل تاريخي أكثر تأخرًا [١١٨٢ ـ ١١٥١ ق. م] بن ستنحات، أخر الغزاة العظام في التاريخ الفرعوني، حيث تمكن ولأخر مرة من بسط السيادة المصرية على أرض كنعان. وكانت أهم حروب رعمسيس بمثابة حرب حياة أو موت، ليس دفاعًا عن أرض كنعان فحسب، بل عن مصر ذاتها، وقد دارت مع شعوب البحر، الذي انقضوا بمنتهي القسوة على الحوض الشرقي للبحر المتوسط. وسيتم تناول هذه الأحداث، وخاصة الصدامات مع البلستين الذين يرد ذكرهم للمرة الأولى في كتاباته، في الفصل الفاص بالبلستين. أما هنا فسيرد ذكر سائر ما قام به رعمسيس إزاء أرض كنعان.

لقد نجح رعمسيس فى حروبه ضد القبائل المغيرة، وسكان ساعير، الذين تزايدت ضغوطهم على الحدود المصرية، وحصن عددًا من مدن كنعان - خاصة على طول الطريق الرئيسى - طريق البحر - ومن ضمن هذه المناطق مكان يسمى برج رعمسيس، وتدلنا الكتابات المصرية على العلاقات الوثيقة بين مصر وأرض كنعان، ومن خلال تلك الكتابات التي عثر عليها في مجيدو، وبيت شان، أهم حصون السلطة المصرية في شمال أرض فلسطين، وكذلك الأمتعة التي تحمل اسم الفرعوز مثل جرة من جازر ووعاء عاجى من مجيدو. وفي بيت

شان، حيث عثر على تمثال للفرعون، أقام كسابقيه معبدين، من المحتمل أنهما: بيت داجون، وبيت عشتاروت الوارد ذكرهما في المقرا (صموبئيل الأول ٢١: ١٠ أخبار الأيام الأول ٢٠ ـ ١٠). وقد شيد المصريون في عهده معابد كثيرة في أرض كنعان، أكثر مما شيد في أي فترة أخرى، ولم تعبد في هذه المعابد الآلهة المصرية فحسب، بل ألهة كنعان المحلية أيضاً، وفيما يبدو أن ذلك قد حدث حتى يمنح المصريون لسلطتهم هناك طابع الشرعية والرسمية. كما أن هذه المعابد حملت مغزى اقتصاديًا بالغًا، حيث خُزنت بها القرابين والضرائب المقدمة من سكان كنعان إلى مصر. ففي برديات هاريس الأكبر تحصى تسع مدن من بلاد خارو، أي من أرض كنعان، ضمن الأملاك الوفيرة للإله أمون، إله الدولة المصرية، وكانت هذه المدن بمثابة بقاع مقدسة، ومساكن للكهنة، وربما صارت هذه المدن المقدسة المخصصة لسكنى الكهنة، نموذجًا يحتذى لمدن اللاويين والكهنة المعروفة في المقرا؟

وبعد فترة قصيرة من انتعاش السيادة المصرية في أرض كنعان في عهد رعمسيس الثالث، تهارت دعائم هذه السيادة بعد موته، وآخر أثر يفيد تواجد النفوذ المصرى في أرض فلسطين هو نصب تذكارى يرجع لعصر رعمسيس الخامس في مجيدو يرجع إلى منتصف القرن الـ ١٢ ق. م. وتدل قصة الرحالة المصرى ون - آمون، الذي أبحر في بداية حكم الأسرة الـ ٢١ (١٠٨٠ ق. م. تقريبًا) باتجاه جبيل، بوضوح شديد على تلاشى النفوذ المصرى حتى من منطقة الساحل الفينيقي، الذي ظل تحت سيطرتها مئات السنين. وقد تسبب تعاظم القوة الأشورية واحتلال الملك تجلات بلا سر الأول (١١١٤ - ١٠٧١ ق. م تقريبًا) لبنان والموانئ الفينيقية، والتي فرض الجزية على ثلاثة منهن: أرود، جبيل، صيدا، في إقصاء السيادة المصرية عن الساحل الفينيقي. ولعل هذا جبيل، صيدا، في إقصاء السيادة المصرية عن الساحل الفينيقي. ولعل هذا يفسر تلك المعاملة المهينة التي كانت من نصيب وفي - آمون ورسل مصريين يفسر تلك المعاملة المهينة التي كانت من نصيب وفي - آمون ورسل مصريين أموا رحاب زاخار - بعل ملك جبيل في هذه الفترة. ويبدو أن مصر

حاولت فى هذه الأونة أن تنسج علاقات طيبة مع أشور، التى أمست عنصراً سياسيًا فى منطقة الساحل الفينيقى، ويدلنا على ذلك، تلك الحيوانات النادرة، والكائنات النيلية التى أرسلها الفرعون إلى ملك أشور كبادرة تشير إلى حسن النوايا.

بيد أن حملة تجلات بلاسر الأول باتجاه الغرب كانت حدثًا عارضًا وطارئًا، حيث أن أشور اضطرت للانتظار مدة تزيد عن ٢٠٠ عامًا حتى نجحت في إقامة مرتكز لنفسها عند ساحل البحر المتوسط. وقد كانت الأسباط الأرامية التي اجتاحت بجموعها الغفيرة منطقتي الفرات وسوريا (اعتبارًا من أواخر القرن الـ ١٢ ق. م) تمثل العقبة الرئيسية التي حالت دون احتلال تجلات بلاسر الأول وخلفائه استوريا، ويدلنا على منعة الأراميين - الذي ير ذكرهم للمرة الأولى صراحة في نقوش تجلات بالسر - وصعوبة إلحاق الهزيمة بهم، ما جاء على لسان ملك أشور الذي اضطر لشن ثمان وعشرون حملة ضدهم فيما وراء الفرات، بينما هو يطارد فلولهم حتى واحة تدمر وتلال لبنان. وبعد ذلك بثلاثة أجيال. حارب الأراميون - بعد أن انتظموا في دول - شاؤل وداود من أجل بسط نفوذهم على منطقة لبنان وشمال عبر الأردن. أما في أرض فلسطين نفسها، حيث تقوضت دعائم السيادة المصرية هناك، ولم تكن أشور قد بلغت بعد منزلة عنصر سياسي بارز، تفاقمت الصراعات في القرنين ١٢ ـ ١١ ق. م فيما بين القوى المحلية ذاتها، ولعب بنو إسرائيل دورًا محوريًا في هذا الصراع. إذ تعين عليهم مراراً وتكراراً أن يحاربوا السكان الكنعانيين، أصحاب الأرض الأصليين، والقبائل الغيرة من الصحراء، وممالك الحدود الواقعة شرقي عبر الأردن، وأخيراً مع الباستيين.

#### بدايات تاريخ العبرانيين

مما لاشك فيه، أن الأيام الأولى لأى أمه أو لغة تكون دائماً محاطة بالغموض، حيث لا تكون هناك إلا بعض الذكريات الباهتة ذات القيمة التاريخية، على أى نحو، من الممكن أن تشق طريقا لها عبر تسلسل الأجيال. ويرى البعض أن العبرانيين يتميزون بالفرادة بين سائر شعوب الشرق القديم، وذلك لأنهم حافظوا على مرويات شفهية (تقاليد) متشعبة تضمها أسفار التوراة وسفر يشوع، حول أصلهم وتاريخهم قبل أن يظهروا ككيان متبلور في المجال الدولى القديم. وفي الحقيقة، فقد كانت لجيران العبرانيين متقاليد قومية على غرار ماخلفه العبرانيون، حسبما تشير إلى ذلك أقوال النبى عاموس: «ألم أصعد إسرائيل من ارض مصر والفلسطينيين من كفتور والأراميين من قير» (الإصحاح التاسع آية ۷). ومعنى هذا، أنه بعد أربعمائة سنة تقريباً بعد استقرار الفلسطينيين والأراميين في أماكن استيطانهم التاريخية، كانت مازلت تتردد في المنطقة أصداء عن أصلهم القديم وعن هجرتهم من بلادهم الأصلية.

وهناك سؤال هام يفرض نفسه فيما يتصل بمدى موثوقية المادة التاريخية الواردة في كتاب «العهد القديم» وعن بداية تاريخ العبرانيين أو بنى إسرائيل، بمعنى، هل المعلومات الواردة في قصص الآباء الواردة في سفر التكوين عن أن أصل آباء بنى إسرائيل هو من بلاد مابين النهرين، وعن هجرتهم إلى أرض كنعان، وعن صورة حياة الآباء في هذه البلاد بأشكالها الإجتماعية والدينية، وعن قصة الاستعباد في مصر والخروج والتيه في الصحراء، وأخيراً عن احتلال أرض فلسطين، هي معلومات تعكس أحداثاً تاريخية حقيقية؟.

إن المؤرخ مازال يصادف صعوبة منهجية خطيرة فيما يتصل بصحة المصادر المتاحة له بشأن هذه الأحداث. فهو من ناحية، عليه أن يدعم صياغة بداية شعب إسرائيل بناء على شهادة هذا الشعب نفسه، أى من خلال الاستناد لما هو وارد في العهد القديم، بالرغم من كل المحاذير التي ينطوي

عليها الأخذ بهذه الوثيقة كوثيقة تاريخية ذات مصداقية. ومن ناحية أخرى، فانه من المحظور على المؤرخ أن ينسى أن الوثيقة «التاناخية» (نسبة إلى «التاناخ» وهو كتاب العهد القديم) نفسها على صورتها اليوم قد تحددت على هذا النحو بعد الأحداث التى وصفتها بأجيال كثيرة وعلى أساس تقاليد (مرويات) شفوية ومصادر قديمة مكتوبة مختلفة من حيث طابعها وقيمتها التاريخية. ومن المعروف أن تدوين العهد القديم قد أصبح على هذا النحو كعمل عضوى وزمنى (كرونولوجي) متتابع بعد نشاط أدبى مستمر ومتنوع من الاختيار بين التقاليد المختلفة، ودمجها وإعدادها، سواء بالطريقة التى شكلت «شريعة الوثائق» الارثودكسية في دراسة العهد القديم، أو بطرق أخرى مقبولة اكثر (مثل بلورة «طبقات» أو «موضوعات» أدبية حسب النظرية التى تبلورت أخيراً في بحث الدراسيات الالمانية). وعلاوة على ذلك، فإن الصورة البسيطة والوحيدة التى يثيرها العهد القديم عما قبل التاريخ الصورة البسيطة والوحيدة التى يثيرها العهد القديم عما قبل التاريخ خاص، يرمى إلى جعل التاريخ القديم للعبرانيين ذو أساس قومي عام إسرائيلي واسع.

وقد تخبط الباحثون في هذا الموضوع منذ بداية النقد العلمي للعهد القديم وبالغوا في الحلول التي طرحوها ولم يكن هذا يعني أن هناك موقفا سلبيا بارزاً تجاه الثقة في تاريخية التقاليد (المرويات الشفهية) القرائية، (نسبة إلى «المقرا» وهو الاسم العبري لكتاب العهد القديم) وهو الأمر الذي ظهر بدرجات مختلفة من الشدة، في مدرسة البحث الألماني البروتستانتي، وذلك لأنه كانت هناك استثناءات لهذا بين دوائر الباحثين في أوروبا الغربية وفي الولايات المتحدة الأمريكية أبدت بعض الملاحظات حول هذه المرويات الشفهية.

وقد تناول أسلوب نقد العهد القديم، والذى سار على نهج مدرسة فلها وزن، التقاليد المقرائية بالرفض التام، واعتبر أنها انعكاس متأخر، يرجع إلى أيام الملكية ومابعدها. وعلى سبيل المثال، فإن الخلافات بين يعقوب وعيسو وتفضيل الأول عن أخيه في الحصول على بركة أبيهم، لا تعكس من وجهة

نظرهم، إلا علاقات العداء بين إسرائيل وأدوم فى أيام الملكية واستعباد أدوم على يد داود.

وقد ظهرت على يد مدرسة فلها وزن بمرور الزمن نظريات مختلفة ومتغيرة مثل المدرسة الميثولوجية (الخرافية أو المتعلقة بالأساطير) التى ترجع إلى بداية هذا القرن، والتى نظرت إلى آباء بنى إسرائيل بإعت بارهم شخصيات آلهة أساسا، تحولت إلى بشر عاديين، و «اخترعت» عن طريق الأسطورة.

### قصص العهد القدير التي تصف إسرائيل حتى أيامر الملكية:

إن وجهة النظر الشائعة حالياً في البحث، والتي هي نتيجة لتأثير المرسة المشار إليها سابقاً، وهي وجهة النظر المقبولة بشكل أو بآخر لدى الكثيرين من المؤرخين وباحثى العهد القديم، حتى في خارج ألمانيا، تتجلى أساسا في نظرية الباحثين أ. الت وم. نوط. وتذهب هذه المدرسة إلى أن بني إسرائيل لم يصبحوا شعباً إلا على ارض كنعان وفي مرحلة متأخرة، أي ليس في القرن الثاني عشر ق م، عن طريق التجمع التدريجي للأسباط الاثنا عشر الذين كان العامل المشترك بينهم هو الأيمان بالرب.

ويرى نوط، بصفة خاصة، أن تجمع هذه القبائل كان بمثابة «حلف انفكتيونى» (أى تجمع الأسباط حول مركز عبادى مشترك، كان فى البداية فى نابلس (شكيم) ثم انتقل من هناك إلى بيت إيل»، ثم انتقل أخيراً إلى شيلو). ومعنى هذا رفض الروايات القائلة بوجود علاقة منذ البداية بين أسباط إسرائيل ومصيرهم المشترك قبل غزوهم لأرض كنعان. وبناءً على هذا، فإن ماهو وارد فى العهد القديم بشئن الاحتلال العسكرى لأرض كنعان يكون هو الآخر مرفوضا، حيث ترى هذه المدرسة أن غزو أسباط إسرائيل لأرض كنعان قد تم عن طريق التسلل الهادئ، الذى تم بسبب دورات الرى الموسمية العادية من أطراف الصحراء إلى حيث الأراضى المزروعة، حسب عادة الأسباط شبه الجوالة عبر كل العصور. والأكثر تطرفاً من هذا، تلك الفرضية التي خرج بها مؤخراً ج. مند نهول، الذي يرفض رواية دخول بنى

إسرائيل إلى أرض كنعان من الخارج، مفترضا أن اليهود قد تبلوروا كطائفة دينية من عناصر مختلفة كانت تعيش في الاستيطان الكنعاني المحلى من خلال ثورة إجتماعية وسياسية.

ومن أجل توضيح صياغة الروايات «التاناخية» (نسبة إلى العهد القديم «الذي يسمى بالعبرية» «التاناخ») نشير إلى أن علم الدراسة النقدية للعهد القديم، يحتاج حسبما تجلى في نظرية آلت ونوط، إلى تكنيك التحليل الأدبى القائم على عدة افتراضات ومبادئ. وسوف نورد فيما يلى عدة نماذج من قضية احتلال كنعان وفقا للتفسير الايثيولوجي (اللاهوتي) الذي أصبح عنصراً رئيسا في تدوين أسفار التوراة وسفر يشوع. وهنا نؤكد الرأى العلمي الخاص بهم بشأن «تأميم» التقاليد التاناخية، التي كانت أساساً، وفقا لهذه الفرضية، ذات أساس قبلي ومحلى محدود، إن هذه المرويات الشفهية القديمة، التي كانت لدى الأسباط المنعزلة منذ أيام تيههم على حدود البلاد، قد نقلت حسب وجهة النظر هذه إلى أرض كنعان مع استيطان الأسباط فيها، وارتبطت بالمناطق التي استقروا فيها. وعلاوة على ذلك، فإن أماكن العبادة، مذل «شكيم» (نابلس) و بيت إيل التي في تقاليد الآباء، وشكيم وجلجال التي في تقاليد الاحتلال، قد شكلت طابع صياغة القصة أو كانت مصدراً لها. وبعد أن تجمعت الأسباط في إطار شعب إسرائيل «أممت» القصص القبلية وطبعت بطابع قومى شامل ولم يكن أبراهام وإسحق ويعقوب إلا رؤساء قبائل منفصلة، أقاموا في البداية على حدود صحراء أرض فاسطين، وفقط مع مرور الزمن جاء المدونون وحواوهم إلى شخصيات إسرائيلية عامة ودمجوها في إطار سلسلة أنساب لآباء شعب إسرائيل.

وخلاصة الأمر، تبعاً لهذه المدرسة ومن على شاكلتها، يعتبر كل التاريخ الخاص بالعهد القديد (التاناخي) السابق لعصر القضاة بمثابة رواية.

وبالإضافة إلى وجهة النظر النقدية هذه للعهد القديم ورواياته، توجد مدرسة أخرى يتزعمها و.ف. أولبرايت ترى أن الكثير مما هو وارد في العهد القديم يمكن الاعتماد عليه كأساس تاريخي موثوق فيه لاسترجاع فترة ماقبل التاريخ الإسرائيلي.

ويهتم الباحثون اليهود برأى هذه المدرسة ويحاولون الترويج له لأنه يعطى أهمية كبيرة للاعتقاد الراسخ بشكل أكيد في الوعي الإسرائيلي بشأن وجود علاقة أكيدة ومصدراً مشتركا لكل أسباط إسرائيل، حيث انه بهذه الطريقة يمكن التوصل إلى تفسير مقبول لخلق العضوية القومية التي ظهرت في ارض كنعان بعد مرور أجيال على ضفتى نهر الأردن بين هذه الأسباط في إطار الملكية، حسبما هو وارد في أسفار العهد القديم.

وقد انبرى الكثيرون من الباحثين اليهود للرد على وجهة نظر آلت - نوط، وكان أشهر من قام بهذا العالم الإسرائيلى حزقيال كويفمان، الذى أخذ على عاتقه تفنيد كل بنود وجهة نظر هذه المدرسة مما جعله يقع فى تطرف واضح جعله يقبل الرواية التاريخية «التاناخية» بأسرها، وبكل تفاصيلها تقريبا، بإعتبارها مصدراً موثوقاً فيه للتاريخ اليهودى، ولكنه ذهب بعيداً حينما افترض أن «الطبقات» الأدبية المبلورة فى العهد القديم تعكس بدقة

فروقا تاريخية زمنية حقيقية. وعلى أى الحالات، فبالرغم من الميل لوجهة النظر التى يمكن أن تقبل الرواية «التاناخية»، إلا أننا يجب أن نتحفظ من الانجراف فى تيار القبول المطلق لروايات العهد القديم دون مراجعة، إذ لابد دائما أن يتعرض كل ماهو مكتوب النقد الدقيق، لأنه من طبيعة الأمور أن تشتمل هذه الروايات على عناصر أسطورية بالإضافة إلى وجهات نظر متصلة بالمفارقات التاريخية المتأخرة، سواء من حيث التفاصيل أو من حيث الخطوط العامة (مثل الاتجاه لتوسيع الأساسى القومى)، وهو تمرة عمل المحررين المتأخرين. وبشأن الديالكتيك (الجدل) الذي ينحاز لاستخدام المصدر «التاناخي»، في مقابل المناهج ذات الجانب الواحد، تشهد المناقشات حول قضية احتلال ارض كنعان واستقرار القبائل العبرية فيها، وسنتحدث في النقطة التالية عن أباء شعب إسرائيل، وهي القضية التي تحظي بخلاف كير بين الباحثين.

#### الآباء في العهد القدير وفي البحث:

يوافق الباحثون الذين يقرون أسس التقاليد (الروايات) المقرائية على أن زمن الخروج من مصر واحتلال ارض كنعان، أو على الأقل المراحل الحاسمة

لهذه الأحداث، قد وقع في القرن الثالث عشر قبل الميلاد، ولكن الأمر ليس على هذا النحو إذا ما تدخلت العوامل الزمنية ولعصر الاباء، وهو الموضوع الذي اختلفت الآراء حوله. إن أصحاب المدرسة النقدية وعلى رأسهم أولبرايت، وسبيزر وديو والباحث الإسرائيلي شي يابين، يربين أن هذه الفترة هي النصف الأول من الألف الثانية ق.م، ويصورة خاصة بداية هذه الفترة الزمنية، أي خلال العصر البرونزي الأوسط، وهم يستندون في هذا، من بين مايستندون إليه، إلى الوثيقة الأثرية التي تم اكتشافها في شرق الأردن وفي صحراء النقب وعلى الاكتشافات التي تم العثور عليها في منطقة ماري.

وقد وجدوا في العهد القديم مارأوا أنه يمثل دليلاً على وجهة النظر هذه في أسفار المكتوبات، حيث توجد إشارة إلى أن فترة استعباد اليهود في مصر استمرت ٤٠٠ سنة (التكوين ١٥: ١٢) أو ٤٣٠ سنة (الفروج ١٢: ١٠ - ١٤). ولكن الباحثين الذين جاءا بعد ذلك (معظم الباحثين ومن بينهم ي كويفمان وك. جوردون وأ. ايسفالدت) اقترحوا إرجاع فترة عصر الأباء إلى القرن الرابع عشر قم، استناداً إلى أيام الاحتلال والاستيطان، التي يرجعونها إلى فترة تل العمارنة.

وقد وجدوا أدلة على ذلك في العهد القديم، وعلى الأخص في إحصاء الأجيال (قارن التكوين ١٥ - ١٦ - ٨ الجيل الرابع يقيم هنا)، وفي روايات تتابع الأجيال والتي بموجبها يعتبر موسى - الذي يمكن إرجاعه إلى القرن ١٣ ق.م، كان بمثابة الجيل الرابع ليعقوب (يعقوب - لاوى - كاهت - عمرام - موسى، الخروج ١٦: ٦ - ٢). ولكن الأدلة الزمنية داخل العهد القديم محل شك في هذا الموضوع، وذلك لأن المضمون الحقيقي للأرقام الواردة في العهد القديم ليس مؤكداً بما فيه الكفاية من ناحية، ولأنه يجب ألا نعتبر قوائم الأنساب هذه ذات قيمة زمنية كبيرة وذلك بسبب طابعها الاختياري. والدليل على ذلك، مثلا، الأنساب الأكثر اكتمالا بالنسبة ليشوع الذي كان الجيل العاشر بالنسبة ليعقوب في مقابل أنساب موسى غير المكتملة.

وفى الحقيقة، فإن محاولات تحديد تاريخ دقيق، إن قليلا أو كثيراً، لآباء شعب إسرائيل هى مسألة محل خلاف، وذلك لأنه من الصعب التحدث عن «عصر الآبا» بإعتباره عملية محددة وملموسة من الناحية الزمنية، حتى ولو كنا لا نود أن نرفض نفس الروايات «التاناخية».

ويبدو أنه فى سياق قصص الآباء قد ترسبت ذكريات لتطورات تاريخية ترجع إلى مئات السنين، ربما كان بدايتها ذلك التيه السامى الغربى فى منطقة الهلال الخصيب وفى اتجاه الغرب، وهو التيه الذى وصل إلى ذروته فى الربع الأول من الألف الثانية قبل الميلادى. وهذه المراحل الزمنية الواسعة قد أدمجت فى الروايات «التاناخية» فى إطار ضيق ينحصر فى ثلاثة أجيال – وهى فترة زمنية، تشهد عليها التقاليد التاريخية الشائعة بين المجتمعات القبلية البدائية فى أيامنا – والتى تتجلى فى حصر هذه الفترة فى كل من إبراهيم واسحق ويعقوب.

ولكن بالاضافة إلى أن روايات العهد القديم تهتم بهؤلاء الآباء الثلاثة كشخصيات فردية وكممثلين لفترات تاريخية، فإن العهد القديم يعلق عليهم مهاما متصلة بالمستقبل، أهمها وعد النسل وانفر ادية النسل الإسرائيلي مهاما متصلة بالمستقبل، أهمها وعد النسل وانفر ادية النسل الإسرائيلي والوعد بالأرض التي سيرثها الأحفاد، وهي الأشياء التي تتكرر عبر المكتوبات اليهودية (مثل قول الرب لإبراهيم «أجعلك أمة عظيمة...» لنسلك أعط هذه الأرض «التكوين ٢٠١٢، ٧») . وبناء على هذا، فإن أساس أهمية الأباء هم كونهم موضوعات التجلي الإلهي وبإعتبارهم عاقدي العهد الذي قطعه الرب مع إبراهيم، ونواة هذا العهد هي رسالة الشعب المختار. و «إله الأباء» هوإله نو طابع خاص يقيم علاقات شخصية ودية مع أسرة الأ باء ويدافع عنها في تيهها، ومع هذا فهو إله بلا إسم، وبلا عالم، تطلق عليه أسماء غامضة مثل: «إله إبراهيم واسحق ويعقوب»، «خوف اسحق» و «بطل يعقوب»، وهذا الرب يظهر للآباء في أماكن إقامتهم في أرض كنعان، ومرة أخرى تطلق عليه أسماء عامة مثل: «إله العالم» و «الإله الأعلى»، وعلى الأخص « الله القوى»، وبما أو يسمى بأسماء مرتبطة باسم مكان مثل «إله رئي» و «إله بيت آيل». وربما

كانت هذه الأسماء الإلهية ترمز إلى آلهة كنعانية محلية أساسا، وذلك وفقا ماتشير إليه الوثائق الاوجاريتية والتي كان الإله «إيل»، وفقا لهما، هو رئيس القبيلة الكنعانية، ولكن الآباء ربطوا هذه الأسماء بإصطلاحات الألوهية التي أحضروها معهم من بلاد مابين النهرين، وعلى أي حال، فقد اتضح أن اكتشاف اسم الإله وعقيدة التوحيد الخالصة، والمرتبطة بهذا الاكتشاف يرجع إلى أيام موسى وذلك مايكشف عنه سياق السرد في سفر التكوين.

وبالرغم من أن تجوال الآباء عبر البالاد طولا وعرضا قد وصف في سفر التكوين من خلال شكل ديني مرتبط بتقديس أماكن معينة عن طريق إقامة المذابح والنصب التذكارية، فإن المصدر «التاناخي» يبرز بوضوح صورة الآباء بإعتبرهم شبه رحالة، كانوا معتادين على الانتقال من مكان لآخر في إطار منطقة الجبل الرئيسي وصحراء النقب وغيرها لدى مرورهم على مدن كنعان. وقد أقاموا خيامهم كذلك بجوار شكيم (التكوين ٦:١٢)، وبين بيت إيل وعاى (تكوين ٨:١٢) وبح وارالخليل (حبرون) (تكوين ١٣: ۱۸)، ويجوار بئر سبع (تكوين ٢٦: ٢٥) و «من هناك إلى مجدل عرار» (تكوين ٣٥: ٢١). وكانوا متمتعين بعهد الحماية من سادة البلاد الكنعانيين وعقدوا معهم علاقات سلام، حسيما يتضبح من علاقة إبراهيم بملكي صادق ملك شكيم (التكوين ١٤: ١٨ - ٢٠) ومع أبيمالك ملك جرار (تكوين ٢٠، ٢٦)، وكذلك يتضع هذا من الفقرة الخاصة بشراء مغارة المكفلة من عفرون الحيثى (تكوين ٢٣). وفي بعض الأحيان نجد أنهم ذهبوا في تجوالهم بعيدا عن قاعدتهم وذلك لدى سعيهم وراء المراعى، وذلك على غرار مافعل أبناء يعقوب الذي خرجوا من وادى حبرون إلى منطقة شكيم «لكى يرعوا غنم أبيهم» (تكوين ٣٧: ٢٢ فصاعدا).

وليس هناك أى معنى لإنكار الطابع شبه الرعوى للآباء وتقبل الاعتقاد، الذى شاع مؤخرا، بأنهم كانوا يتعيشون عن طريق تجارة القوافل الدولية، وكان هناك كذلك من ذهبوا إلى أبعد من ذلك واعتبروا إن الآباء كانوا تجارا محترمين. والفيصل فى هذا الموضوع هو الدليل «التاناخي» الذى يؤكد أن طابع الرعاة النموذجيين، الذين يتعيشون على رعى

الغنم والبقر لديهم خبرة فى مجال الزراعة الموسمية، وذلك حسبما هو وارد فى قصة اسحق فى جرار (التكوين ٢٦: ٢٢). ويتفق هذا الطابع الإجتماعى الاقتصادى مع نظام حكم حياة الآباء الموصوف بإعتباره حكما بطريركيا واضحا.

وبالنسبة للموثوقية الخاصة بالروايات (التقاليد) الشفهية بشأن الآباء تبرز تلك الطبيعة المزدوجة التي أشرنا إليها قبلا في المقدمة التاريخية. فمن ناحية حفظت فيها مادة قديمة موثوق فيها، من ناحية أخرى، تطل منها مفارقات تاريخية متأخرة. إن الكثير من نمط حياة الآباء عن النظم الإجتماعية والقانونية، وعن المعتقدات والسلوكيات الخلقية بأنواعها، وعن المجال الجغرافي الاستيطاني وطرق التجوال، كل هذا يتداخل وأحيانا بصورة مفاجئة، مع الواقع التاريخي الشامل لما قبل الاحتلال الإسرائيلي حسبما هو معروف الآن وفقا للاكتشافات الجديدة. وفي موضوعات كثيرة تتناقص الصورة الواردة في قصص الآباء مع الواقع المتأخر الذي يرجع إلى أيام الاستيطان والملكية، أو أنها على الأقل لا مغزى لها تجاهه، وبالتالي فإنه لا يحتمل أن تكون خلفية هذه القصيص نتيجة لانعكاس متأخر. ويمكن أن نعثر على النموذج الملموس على ذلك في أسماء الآياء وأسماء أبناء أسرهم، وهي الأسماء التي لها مايقابلها كثيراً في الوثائق الاكادية والمصرية التي ترجع إلى الفترة من الألف الثانية ق.م حتى الربع الأخير من هذه الألفية، حيث أن الغالبية العظمى من هذه الأسماء لم تعد مستعملة في أزمنة لاحقة لذلك، ومعنى هذا، أنها اعتبرت أسماء قديمة.

ومما يثير الدهشة حقا في بعض الأحيان مدى الدقة التي جعلت التقاليد الشفهية تحافظ على تفاصيل قديمة إلى هذا الحد، لدرجة أن المحررين المتأخرين لم يكونوا يعرفون أحيانا مغزاها الأولى.

وبالإضافة إلى هذا فإن فحص التقاليد الشفهية للآباء كل جزء على حدة، يوضح انه إلى جانب التفاصيل القديمة والموثوقة، ترجد سلسلة طويلة من المفارقات التاريخية التى تعكس زمن تأليف سفر التكوين، من بينها

مفارقات تاريخية واضحة، أدركها بعض مفسرى العصر الوسيط مثل ابن عزرا، وخاصة فيما يتصل بعصر كتابة سفر الخروج، ومن بينها مفارقات تاريخية غامضة لا يمكن اكتشافها إلا عن طريق البحث المعمق. والمثال على وجهة نظر المفارقة التاريخية في وصف طابع حياة الآباء، هو احتياج الآباء للجمل (التكوين ١٦:١٢؛ ٢:٢٠؛ ١٧:١١)، حيث أن ترويض الجمل واستخدامه من أجل الأسفار قد بدأ فقط في القرن ١٢ ق.م.

وليست هذه جزئية شكلية، بل هي فارق عميق في حياة المجتمع بين الرحالة الكاملين، الذين يعيشون في الصحاري وحيوانهم هو الجمل، وبين أشباه الرحالة مثل آباء شعب إسرائيل. الذين يعيشون داخل إطار الاستيطان الدائم وعلى حدود الأرض المزروعة ويحتاجون إلى الحمير والأتن في تجوالهم وفي نقل متاعهم، وتكثر المفارقات التاريخية بصفة خاصة في المجال الجفرافي، والمثال على ذلك، ذكر مدينة دان (التكوين ١٤:١٤) التي كانت تسمى ليش قبل الاحتلال الإسرائيلي وتشهد على ذلك وثائق ماري، وفي المجال الانثريولوجي الوصفي - يرد ذكر الفلسطينيين في قضية اسحق وابيمالك ملك جرار، الذي يسمى أيضاً «ملك الفلسطينيين» (التكوين ٢٦: ١، وابيمالك ملك جرار، الذي يسمى أيضاً «ملك الفلسطينيين» (التكوين ٢١: ١، عدود ارض كنعان فقط في بداية القرن ١٢ق.م وانتظم في مملكة في مرحلة متأخرة عن هذا التاريخ.

وينطبق نفس الحكم بالنسبة للآراميين، الذين تدخلهم التقاليد الشفهية مع آباء شعب إسرائيل. فهم من ناحية أقاموا علاقات زواج مع بيت لابان الآرامي (تكوين ٢٠:٢٥) وربما سمى بسبب ذلك بالآرامي (التكوين ٢٠:٢٠)، ومن ناحية أخرى سميت منطقة إقامتهم باسم فدان آرام أو آرام النهرين. ولكن المصادر الخارجية لاتشير بتأكيد إلى وجود قبائل آرامية قبل نهاية القرن ١٢ ق.م، حيث أغاروا بجموعهم على المنطقة المسماة في التوراة باسم «أرام النهرين» والمسماة في الوثائق الخارجية القديمة باسم «النهرين» فقط. وذلك فإننا يجب أن نعتبر أن آرامية» الآباء تمثل وجهة نظر تحوى مفارقة تاريخية متأخرة، ولذلك فإنه لا يوجد أساس قوى كذلك للرأى الشائع بين

الباحثين بأن بنى إسرائيل هم أصلا من الآراميين أو "ماقبل الآراميين". والحقيقة هي أن بنى إسرائيل يعدون من طبقة قديمة من القبائل السامية الغربية، تسمى وفقا لما هو شائع علميا "الاموريون" (خلافا للامورى الوارد في انتوراة)، وهم الذين ظهروا في بلاد ألهالال الخصيب في نهاية الألف الثالثة ق.م.

## الآباء على ضوء الاكتشافات الحديثة:

تحتوى الاكتشافات الكثيرة التي تم التوصل إليها، وخاصة خلال الخمسين سنة الأخيرة، على مايفسر الإطار الذي تم من خلاله صياغة التاريخ العبرى. فمن ناحية، كثرت المعلومات عن القبائل السامية الغربية في ميزوبوتاميا الذين ينتمى إليهم آباء بني إسرائيل، كما قلنا من قبل، ومن ناحية أخرى ازدادت معلوماتنا عن كنعان وسكانها خلال القرنين السابقين لاحتلال البلاد وتبلور الشعب اليهودي داخلها بشكل عميق. وفي الحقيقة، فإنه لم يتم العثور على القرائن المباشرة أو "الأدلة" بالمفهوم الرياضي، فيما يتصل بوجود الآباء، ويعتبر البحث عن هذه الأدلة بمثابة سعى مبالغ فيه. ولكن فيما يتصل بهذا الخصوص، نجد أن بعضا من آباء إبراهيم المذكورين ناحور، قد تم العثور عليهم في المصادر الخارجية كأسماء لأماكن في منطقة خاران، وهي البلد التي بدأ منها التاريخ العبري (ناحور يظهر في التوراة حاران، وهي البلد التي بدأ منها التاريخ العبري (ناحور يظهر في التوراة الفارجية هي بالفعل بمثابة شهادة عرضية فقط، ولكن قيمتها هائلة من ناحية التصنيف.

وهناك أهمية من الدرجة الأولى للمصادر «الأبيجرافية» (النقوش المكتوبة)، وأهمية أقل من هذا بالنسبة للاكتشافات الأثرية. وسوف نورد في البداية بعضا من الاكتشافات الأثرية ذات المغزى بالنسبة لتقدير المرويات الشفهية عن الآباء. ومن بين هذه الاكتشافات الهامة بعض ماتم العثور عليه في فلسطين خلال السنوات الأخيرة ويرجع إلى العمر البرونزى الأوسط بالذات، أي إلى حوالي النصف الأول من الألف الثاني قبل الميلاد. وحيث أن

الآباء لم يكونوا من السكان الدائمين ومن خالقي الحضارة المدنية، بل كانوا في حالة تجوال وكانوا من ساكني الخيام، فقد اتضح أن المادة الأثرية التي بين أيدينا، أكثر مما تلقى ضوءاً على حياة الآباء، فإنها تلقى الضوء على كل مايتصل بموتهم وطرق دفنهم. ففي منطقة ما، توجد إشارة إلى منطقة مدافن أسرية في مغارة المكفلة في ضواحي مدينة الخليل (تكوين ٣٣)، وفي منطقة أخرى عن قبر راحيل لدى موتها عند تقاطع طرق لدى تجوالها:«فماتت راحيل ودفنت في طريق أفراته، التي هي بيت لحم. فنصب يعقوب عموداً وهو عمود قبر راحيل حتى اليوم» (تكوين ٣٥؛ ١٩-٢٠). وفيما يتصل بطرق الدفن هذه والتى تختلف اختلافاً تاماً عن تلك التي كانت تميز القبائل شبه المتجولة، والذين لايحرصون على دفن موتاهم أثناء التجوال وكانوا يبحثون عن الحماية في ظل إحدى المدن الكنعانية ويسعون لدفن موتاهم فيها، يكون هذا الاكتشاف الأثرى في فلسطين والذي يرجع للعصير البرونزي الأول ذو أهمية، ففي البداية كان يتم العثور على قبور منعزلة على جوانب الطرق دون أى ارتباط بالاستيطان الحضاري، ومن ناحية أخرى، تم العثور في حفائر المدن الكنعانية على مقابر أسرية فاخرة، مثل تلك التي في أريحا. وتم العثور على قبور تشتمل في المتوسط على عشرة مياكل بشرية لرجال، ونساء وأطفال، بما يؤكد أن هذه المقابر مقابر عمومية كانت تستخدم عبر عدة أجيال مثل مغارة المكفلة.

وقد تم العثور فى القانون الحيثى على شواهد مماثلة لتلك المساومة التى جرت بين إبراهيم وعفرون الحيثى حول شراء المقبرة. وتمثل قضية مغارة المكفلة الاختلاف بين السكان الدائمين فى كنعان وبين العائلات الجوالة التى فى حاجة إلى مقابر لها.

وهناك استنتاج آخر، ربما كان له مغزى تاريخى كبير، آثاره البحث الأثرى فى منطقة النقب، وهو البحث الذى قام به نلسون جليلك وآخرين خلال الخمسينيات من القرن العشرين، حيث اتضح أنه كانت توجد فى النقب عشرات المستوطنات التى ازدهرت فى المرحلة السابقة للعصر البرونزى

الأوسط، وأنه خلال حوالي ١٩٠٠ ق.م، وربما بعد ذلك بعدة أجبيال، تم تخريب هذا الاستيطان الدائم، وأصبحت صحراء النقب أرضا جرداء لمنات من السنين حتى حوالي عصر الملكية الإسرائيلية، والسؤال الآن هو كيف يمكن تطبيق هذه المعلومات على ماهو وارد في قصص الآباء؟ تقول التوراة عن إبراهيم: «وانتقل إبراهيم من هناك إلى أر ض الجنوب وسكن بين قادش وبين شور تغرب في جرار» (تكوين ١:٢٠). وورد عن اسحق كذلك: «وأتى اسحق من ورود بئر لحى رئى إذ كان ساكنا في أرض الجنوب» (تكوين ٢٤: ٦٢). وهنا نجد أن قصص التوراة تتحدث عن منطقة ماأهولة بالسكان وآمنة. وهذا الاستنتاج في الواقع من المكن أن يكون حاسما بناء على اكتشافات جليك وأولبريت من بعده، في تحديد فترة عصر الآباء بإعتبارها بداية الألف الثانية ق.م. وفيما عدا هذا من الجائز أيضا أن يكون ذلك الضراب العام الذي عم النقب وشرق الأردن جنوب السرموك، قد ورد في التوراة بشكل غامض بعض الشئ عن طريق الإشارات التاريخية وبالذات في الإصحاح ١٤ من سفر التكوين. ففي هذا السفر توجد إشارة إلى حملة عسكرية واسعة لأربعة من ملوك الشمال بقيادة ملك عيلام، وقد ظلت هويتهم غامضة بالرغم من كل المحاولات التي بذلت من أجل ربطهم بشخصيات تاريخية، وقد استمرت هذه الحملة عبر كل طريق الملك شرق البلاد إلى النقب وصحراء سيناء، وهي الحملة التي تم فيها ضرب الملوك الخمسة الذي كانوا في المنطقة الواقعة جنوب البحر الميت وسائر شعوب المنطقة. ولكن، من أجل توضيح الخلفية التاريخية للآباء تحتل النقوش المكتوبة (الابيجرافية) الغنية التي عثر عليها في بلاد الشرق القديم اكثر من المادة الأثرية. ونحن نعني بذلك عشرات الآلاف من الوثائق التي عثر عليها في سوريا والعراق بالخط المسماري وباللغة الاكادية، وإلى حد اقل من هذا، الوثائق التي عثر عليها في مصر، وقد عثر في فلسطين نفسها على كتابات قليلة جداً معدومة القيمة التاريخية بالنسبة لموضوعنا وترجع إلى الألف الثاني ق.م. وإن يمكننا هنا التعرض إلا لبعض من هذه الاكتشافات فقط، وهي تلك التي عثر عليها خلال الخمسين سنة الأخيرة وهي تعتبر حاسمة من حيث أهميتها لموضوعنا. وان نحتاج كذلك هنا للوثائق الاوجاريتية، التي تم العثور عليها منذ عام ١٩٢٩

فى رأس الشمرة على الشاطى السورى، وذلك لأنه بالرغم من أهميتها بالنسبة لتاريخ وحضارة سوريا إلا أن قيمتها فيما يتصل بالتوراة تنحصر فى الجانب اللغوى والأدبى أساسا، ومن بين المصادر المصرية توجد أهمية من الدرجة الأولى لكتابات تل العمارنة التى تلقى ضوءاً كبيراً على كنعان وسكانها، وهى ترجع إلى القرن الثامن عشر والنصف الأول من القرن الثامن عشر ق.م.

وقد اتضح من هذه الاكتشافات أن الأسرة التى حكمت كنعان تنتمى إلى مجموعة الشعوب السامية الغربية وتدل على ذلك أسماءهم المركبة من أسماء مثل أب وعم وشيم وإيل، وهدد، ومن بينها اسم «أب ورهن» الذى يثير اهتماماً خاصا. كذلك فإن أسماء المناطق الواردة فى هذه المصادر يدل على تمدن اخذ الزيادة لأرض كنعان وعلى انقسامها إلى ولايات متعددة بالعشرات. وهنا يرد ذكر الأسماء القديمة لمدن البلاد مثل ليش التى كانت لفترة تسمى دان، ومدن الحدود، مثل شوتو وكوشو التى تتردد أسماؤها فى التوراة كتسميات قديمة لمواب «أبناء شت» (العدد ٢٤:١٧) ومدين «خيام كوشن» (حبقوق ٢٠:٧).

والاستنتاج الهام الذي نخرج به من رسائل تل العمارنة، هو أن مراكز الحكم كانت موجودة أساسا في سهول فلسطين، بينما ذكرت نابلس والقدس (شيخيم وأورشليم) فقط في الجبل الأوسط، وكانت منطقة تجوال الآباء بالذات في منطقة الجبل الأوسط والنقب. وحقيقة أن كتابات العمارنة وقصص الآباء تعرض مجالات جغرافية مختلفة، هي حقيقة ذات مغزى كبير. والنتيجة المستفادة من ذلك هي، أنه ليس طابع الحياة البدائي للآباء هو الذي حال بينهم وبين البحث عن المعيشة في الأقاليم الخصية من البلاد، ولكنهم حيل بينهم وبين الدخول إلى سهول البلاد والوديان، التي كانت مأهولة بكثافة سكانية كبيرة على عكس الاستيطان الهزيل الموجود في المنطقة الجبلية.

وننتقل بعد ذلك إلى اكتشافات ميزوبوتوميا منطقة المنبع الرئيسى التاريخ العبرى، ونذكر أولاً وقبل كل شئ، الاكتشافات التى عثر عليها فى مدينة مارى (تل الحريرى حالياً)، التى تقع على شاطئ الفرات الأوسط على

بعد حوالى ٢٥ كم شمال الحدود بين سوريا والعراق. لقد تم العثور فى حفائر هذا الأثر عام ١٩٣٣، على قصر يرجع إلى عصر الآسر السامية الغربية، وهو قصر فريد فى نوعه من حيث أبعاده وفخامته والخزائن الملكية التى فيه. وتم العثور فيه على ٢٠ ألف رثيقة، لم يتم فك رموزها جميعا حتى الآن. وقد اتضح بسهولة من الصلة المثلثة بين وثائق مارى وأباء وشعب إسرائيل مايلى:

١) من ناحية الزمن: ترجع وثائق مارى إلى القرن التاسع عشر والنصف الأول من القرن الثامن عشر ق.م وفقاً للأسلوب الخاص بقياس الزمن وهي فترة معاصرة إن قليلاً أو كثيراً للإطار الزمني لقصص الآباء.

٢) من ناحية الإطار الجغرافى: وردت منطقة آرام النهرين مرات منتالية فى هذه الوثائق. كما تبرز مدينة حاران وناحور، وهى المواطن القديمة للآباء وفقاً للتوراة، بإعتبارها مراكز هامة وبؤر للقبائل الجوالة وشبه الجوالة. واكثر من هذا، فإن أوصاف رحلات القبائل الجوالة وطبائع القوافل من منطقة الفرات نحو سوريا الجنوبية وفلسطين الشمالية، والتى يرد فيها ذكر امورو ومدينة حاتور، تجعل قصص العهد القديم عن تيه الآباء بين آرام النهرين وكنعان ذات أساس حقيقى.

") هناك اهمية خاصة للعنصر العرقي، وذلك لأن معظم الأشخاص والقبائل التي ورد الحديث عنها في وثائق ماري هي من أصل سامي غربي، مثل آباء شعب إسرائيل، وكانت تتردد على ألسنتهم لهجات قريبة من اللغة العبرية في صورتها القديمة جداً. وتشهد على ذلك من ناحية، العديد من أسماء الذات الشخصية، والتي تقابل أسماء كانت سائدة في إسرائيل في عصر الآباء والترحال، مثل اسم يعقوب وإسماعيل، ومن ناحية أخرى، عدد هائل من الكلمات السامية الغربية المستعارة، والتي تعتبر غريبة عن اللغة الاكادية والتي صيغت بها وثائق مارى، وهي كلمات معروفة وواردة في العهد القديم. والمادة الغنية والمتنوعة التي تحويها وثائق مارى عن حياة القبائل السامية الغربية، وانتقالهم من حياة الترحال إلى الاستيطان الدائم واتصالهم السامية الغربية، وانتقالهم من حياة الترحال إلى الاستيطان الدائم واتصالهم

بالسكان، تعتبر بمثابة المادة الخارجية الهامة جداً من اجل توضيح شكل المجتمع البطريركي القبلي الإسرائيلي بتنظيمه ومؤسساته، وطرق استيطان قبائل إسرائيل وماهية علاقاتهم بالاستيطان القديم في البلاد. ومن بين تلك الإجراءات التي لها مايقابلها في التو راة، نذكر على سبيل المثال موضوع إبرام العهد في حفل قتل حيوان، وهي حادثة توضح الأساس الرعوى لحفل العهد بين إبراهيم والرب.

وهناك تقييم جديد لتقرير قصص الآباء فيما يتصل بالعلاقات الأسرية، والأفكار الشخصية والحياة اليومية بشكل عام، وذلك من خلال آلاف الوثائق التى تم العثور عليها في نوزي، التي تقع شرق نهر دجلة بالقرب من حقول البترول في كركوك.

إن هذه الوثائق تمثل الحضارة الحورية، حيث كانت نوزى هذه خلال القرن ١٥، ١٤ ق.م مقرأ هاماً للحكم في مملكة ميتاني، الذي ينتمي سكانها إلى الشعب الحورى. ولكن الحوريين كانوا قد انتشروا قبل ذلك في منطقة حاران واتجهوا نحو منطقة سوريا وفلسطين وفرضوا طابعهم على التركيب العرقى القديم للأنساب العبرية وعلى أسباط إسرائيل في فترة متأخرة أكثر. ومن هنا تأتى أهمية هذا المصدر بالنسبة للتاريخ الإسرائيلي القديم، لأن المعلومات الكثيرة التي تم الكشف عنها في المحفوظات الكثيرة الأشراف المدينة وكبار موظفى الإدارة فيها مايجعل من قصص التوراة اكثر من مجرد أدب ويجعلها قصيصا ذات أسس اجتماعية عرقية من ذلك النوع الذي كان شائعاً في منتصف الآلف الثاني ق.م واندثر بمرور الزمن. ومن بين الأمثلة الكثيرة التي يمكن أن نقدمها سنورد البعض التدليل على هذه النقطة. إن تصرف إبراهيم، الذي كان على وشك أن يورث عبده وابن بيته اليعازر ألمشقى كل ممتلكاته طالما انه لا ينجب وحديث الرب إليه «لا يرتك هذا. بل الذي يخرج من أحشائك هو يرتك» (تكوين ١٥: ٢- ٣)، يصبح واضحا بصورة جيدة على ضوء الإجراء الذي كان متبعاً في نوزى بشأن تبنى العبد حينما يكون سيده عاقراً ثم إعادة العبد إلى مركزه السابق بعد أن يرزق

بأبناء. وتصرف سارة وراحيل، حينما خشيتا من كونهما عاقرتان، فلجأ إلى تسليم جاريتيهما إلى أزواجهم لكى تنجبا أولاداً (تكوين ١٠: ٢ – ٣، ٣٠: ١ – ٤)، هذا التصرف يتفق مع عقود الزواج التى كانت تعقد فى نوزى، والتى كانت تتضمن أحيانا بندا يلزم الزوجة العاقر بإعطاء جارتيها لزوجها. والصفقة الغربية الخاصة بنقل البكورية من عيسو إلى يعقوب مقابل طبيخ عدس، لها هي الأخرى، أساس واقعى فى عقود المساومة، التى يتضمن أحدها بيع حق البكورية للأخ الضغير مقابل ثلاثة كباش.

وهذه النماذج الواردة في التوراة وغيرها عن طبائع الحياة الموصوفة في التوراة، والتي بدت شاذة واستخدمها بعض دارسي العهد القديم ذريعة المهاجمة السلوك الخلقي المنحط في أسرة الأباء، هذه النماذج، هي بالفعل على ضوء ماكشفت عنه الوثائق التاريخية، كانت جزءاً من نظام الحياة الذي كان شائعاً بين شعوب الشرق القديم.

# بنو إسرائيل فى مصر

ليس هناك حدث من بين الأحداث التي يرويها العهد القديم حدث يمكن ان نعتبره لغزاً كاملاً مثل قضية إقامة بني إسرائيل في مصر وقضية الخروج من مصر فبالرغم من ان قضية خروج بني إسرائيل من مصر هي حدث من الأحداث الرئيسية في التاريخ الاسرائيلي القديم، وبالرغم من إنها وصفت بالتفصيل في «المقرا» (العهد القديم) فإن الباحثين على اختلاف مناهجهم لم يتفقوا حتى اليوم على رأى مقبول لا بالنسبة للحدث نفسه، ولا بالنسبة لخط سير عملية الخروج، ولا حتى بالنسبة لمكان العبور في البحر الأحمر او «بحر سوف» كما يسمى في العهد القديم، لأنه لم يتم العثور حتى الآن على براهين أثرية او وثائقية تؤكد وقوع مثل هذا الحدث. وبالرغم من أن بعض الباحثين قد حاولوا العثور على وثائق أو براهين، إلا أن هذه الوثائق أو البراهين ليس فقط أنها لم تكشف عن غموض الحدث، بل إنها خلقت تناقضات جديدة لم يستطيعوا تفسيرها.

وبالنسبة لموضوع خروج بنى إسرائيل من مصر ينبغى أن نميز بين ثلاث نقاط أساسية يرتبط كل منها بالآخر وهي:

- ١) إقامة بنى إسرائيل فى مصر.
- ٢) تاريخ خروج بني إسرائيل من مصر.
- ٣) نقطة الخروج من مصر، أو موقع أرض جاسان.

وبالرغم من أنه ليست لدينا أية معرفة، أيا كانت، فيما عدا تلك الواردة في التوراة، عن نزول بني إسرائيل من أرض كنعان إلى مصر، وإقامتهم في أرض جاسان وخروجهم منها بعد ذلك إلى أرض كنعان، فإن ماتقصه المرويات الشفهية المتوارثة في هذا الموضوع، في خطوط عامة أحيانا وبالتفصيل أحيانا أخرى، يثير أمامنا أحداثاً تاريخية ترجع إلى الألف الثاني قبل الميلاد، وهي أحداث لها أساس وجنور في المصادر المصرية بالقدر الذي

يدعم هذه المرويات من الناحية الخاصة بدراسة رموز «المقرا». إن مسالة استيطان بني إسرائيل في أرض جاسان والظهور المريب ليوسف في بلاط فرعون إلى أن عين مساعدا للملك (تك ٤١: ٤٠ - ٥٥ ، ٨:٤٥) «وجعلني أبا لفرعون وسيداً لكل بيته ومتسلطاً على كل ارض مصر»، يرى كثيرون من الباحثين أنها قد حدثت خلال حكم الهكسوس لمصر (خلال السنوات ١٧٢٠ -١٥٧٠ ق.م)، حيث كانت عاصمتهم هي صوعن التي في الدلتا الشرقية، أي في أرض جاسان، وكانوا قوما من الساميين، وظهر منهم حكاماً ساميون قادوا مملكتهم (الأسر الخامسة عشرة والسادسة عشرة)، مثل يعقبهر، وعنتهر، وحين وحمودي، وقد ربط بعض الأدباء الأغريقيين وعلى وأسهم مانيتو، والذي وصلت كتاباته إلينا عن طريق يوسف بن متتياهو، بشكل غامض بعض الشيئ بين احتلال الهكسوس لمصر وطردهم من مصر، وبين ظهور بنى إسرائيل فى مصر وخروجهم منها فى زمن موسى (قارن أيضاً الإشارة إلى تأسيس عاصمة الهكسوس وتحديد مدى السنين حسب هذا الحدث حسبما هو وارد في سفر (العدد ٢٢: ١٣)، «وبنيت حبرون قبل صوعن مصر بسبع سنوات». لكن لا يوجد في المرويات «المقرائية» أي دليل على علاقة من هذا النوع بالذات، وذلك لأنها لا تستقيم مع التحديد الزمني لمسألة الخروج من مصر. كذلك فإن الجو المصرى الأصيل في حد ذاته، والذي يلوح في سياق قصص يوسف، يدل على زمن أكثر تأخراً.

إن نزوح بنى إسرائيل إلى مصر يمكن ان نربطه بشكل عام فقط، بتلك الحركة الدائمة للعناصر السامية الغربية من أرض كنعان إلى أرض النيل، وهى الحركة التى بدأت فى نهاية الألف الثالثة ق.م، وكان من بينهم من وصل فى بعض الأحيان إلى مركز ممتاز فى حياة الدولة. والدخول السامى، على شكل جماعات صغيرة او كبيرة، كان يتم أساسا بالطرق السلمية، وذلك لدوافع تجارية، حسبما تشير إلى ذلك، على سبيل المثال، وليمة التجار الموسوفة فى النقوش المعروفة فى القبر المصرى القديم فى بنى حسن فى

مصر الوسطى، أو بسبب القحط والجوع الذى كان يعم ارض كنعان، أو بسبب بيعهم إلى المصريين عبيداً، وهى ظروف ورد معظمها بشكل أو بأخر بوضوح فى سياق قصص الآباء.

ومن هذه الناحية، تلقى بعض الوثائق المصرية ضوءاً حيا أيضاً، وذلك مثل قائمة العبيد في ضيعة أحد الأشراف المصريين التى ترجع إلى القرن الثامن عشر ق.م، أى قبل أيام الهكسوس، ومعظم هؤلاء لهم أسماء سامية غربية واضحة، وهى الحقيقة التى تذكرنا على الفور بمركز يوسف في منزل فوطيفار. وفي قائمة أخرى ترجع إلى منتصف القرن الخامس عشر ق.م ورد ذكر أشراف من ارض كنعان (المقصود مدن مثل مجيدو، وحاصور وأشقلون)، من الموجردين في بلاط فرعون للحصول على المحصول والعطايا، مثلما حدث عندما جاء أبناء يعقوب إلى مصر هرباً من القحط والجفاف. وتشير القصص بصفة خاصة إلى نزوح أبناء يعقوب، وكذلك أسرة إبراهيم وإسحق إلى مصر بسبب الجوع الذي ساد كنعان، وهو مايتفق مع البيان وإسحق إلى مصري إلى فرعون بشأن مرور قبيلة من الجائلين من جنوب فلسطين إلى الدلتا الشرقية.

وهناك دليل غبر مباشر عن وجود بنى إسرائيل فى مصر يمكن أن نعثر عليه فى وجود مجموعات من الأشخاص فى مصر ممن يسمون «العابيرو» وهى المجموعات التى ورد إسمها فى وثائق ترجع من منتصف القرن الخامس عشر ق.م حتى منتصف القرن الثانى عشر ق.م وليس هناك شك فى أن الاسم «عابيرو» باللغة المصرية هو الاسم «خبيرو» الشائع الاستعمال فى الوثائق الاكادية لمد حوالى ألف سنة، اعتباراً من نهاية الألف الثالثة ق.م، مثل وثائق نوزى وفى رسائل تل العمارنة. وهذه الاصطلاحات لها بالطبع مثل وثائق نوزى والتى يرى بعض الباحثين ان هناك تشابها بينها من حيث اللغة والمضمون، بشكل مطلق، بينما يرى البعض الآخر أن هناك مجرد حيث اللغة والمضمون، بشكل مطلق، بينما يرى البعض الآخر أن هناك مجرد حيث اللغة والمضمون، بشكل مطلق، بينما عن يرفض هذا تماماً. ومن هذا

التنوع الواسع في تفسير ظهور «الخبيرو» ، من حيث الزمان والمكان، من بابل في الجنوب حتى الأناضول في الشمال وفلسطين في الغرب، وفي معظمها من لغات مختلفة تماماً، من كل هذا، يمكن ان نستنتج أننا لسنا أمام شعب أو مجموعة عرقية قومية، بل أمام اصطلاح ذو مغزى إجتماعي، إختلف الباحثون حول تحديده بدقة.

وقد اتضح أن المقصود غالباً بهؤلاء «الخبيرو» طبقة اجتماعية ذات مرتبة منحطة، لم تكن ضمن الإطار الإجتماعي العادى، وذلك على غرار المتهودين في التوراة، وذلك إما لأنها كانت تضم عناصر أجنبية عن المكان الذي كانت تقيم فيه أو لأسباب أخرى غير معلومة.

وإذا كانت هناك علاقة بين الاصطلاح المذكور وكلمة «عبرى»، إذن فإن هذا الاصطلاح كان في الأصل اصطلاحاً نو مغزى طبقى، وتتناسب وجهة النظر هذه مع الأصطلاح الإجتماعي القانوني «عبد عبرى» (خروج ٢:٢١)، ومع بعض التسميات مثل «إبراهيم العبري» (تكوين ١٤: ١٣)، الذي كان غريباً في أرض كنعان وليست له الحقوق الكاملة للمواطن، ويصفة خاصة مع المكانة المنحطة التي كان يحظى بها بنو إسرائيل في مصر، حيث كانوا مستعبدين لفرعون وخاضعين اسطوته، وذلك حسيما تقول التوراة: «كنتم غرياء في أرض مصر».

وبسبب هذه الظروف التاريخية ربما التصق بنو إسرائيل كجماعة بالاصطلاح «عبرى»، ولكنه تحول فى التوراة إلى اصطلاح نو طابع عرقى واضح. والتسمية «عبريون»، من أجل الإشارة إلى التبعية القومية لبنى إسرائيل، هى تسمية قاصرة على مجموعة قصص يوسف وموسى، وعلى قضية الصراع مع الفلسطينيين، كما انه ظل قاصراً كذلك على موقف الصدام بين بنى إسرائيل والأجانب (وبالذات ضد المصريين والكنعانيين والفلسطينيين).

ولا يمكن بالطبع أن نبنى استنتاجات على أساس الجد الأكبر «عابر» الذى اشتق اسمه بالطبع عن الاصطلاح «عبرى» والذى أضيف اليه فيما بعد تفسيراً جغرافياً من كلمة «عبر النهر»، وذلك لأن التسمية «عبرى» تستعمل بالفعل فى العهد القديم للإشارة إلى إطار أوسع من شعب إسرائيل بمفرده. وفى مقابل هذا فإن التسمية «عبيرو» باللغة المصرية، والتى يمكن أن تشمل بنى إسرائيل ، كانت شاملة وتنطبق على عمال السخرة الأجانب الذين عملوا فى مصر بشتى أنواعهم والذين كان معظمهم ساميين من أرض كنعان.

وبالرغم من كل الشكوك حول ما إذا كان المقصود بهذا هم بنى إسرائيل حقيقة، فإن هناك اهتماماً كبيراً برسالة قائد مصرى تعود لفترة فرعون مصر رمسيس الثانى بشئن تزويد العبيرو بالغذاء: «وزع حصص الحبوب على الجنود والعبيرو الذين يسحبون الحجارة إلى معبد رمسيس». والمقصود بذلك أولئك الأشخاص الذين يعملون الأعمال الشاقة في إقامة المعبد، حسبما يبدو، في مدينة رمسيس، وهي الحقيقة التي تثير على الفور ماهو وارد في التوراة عن بنى إسرائيل: «ووضعوا عليه رؤساء تسخير لكى يذلوهم بأثقالهم. فبنوا لفرعون مدينتي مخازن فيثوم ور عمسيس»

وتبدو هذه المطومات متسقة مع ماهو وارد عن أعمال الفراعنة الأوائل في الأسرة المصرية التاسعة عشر. الذين نقلوا لأسباب تتعلق بسياستهم الخارجية، التي كانت موجهة نحو كنعان، مراكز حكمهم إلى شرق الدلتا، إلى منطقة ارض جاسان، وهي «أرض رعمسيس»، وهي التسمية التي أطلقت عليها نسبة إلى رعمسيس في قصة يوسف (تكوين ١١:٤٧)، أو «حقل صوعن» «قدام آبائهم صنع أعجوبة في أرض بلاد صوعن» (المزامير ١٢:٧٨) حيث تميز رعمسيس الثاني، بصفة خاصة، بأعمال البناء الواسعة وذلك خلال مدة حكمه الطويلة (١٢٠٠ – ١٢٢٤ ق.م). وأقام على غرار أبيه سيتي الأول،

عاصمة مصرية جديدة وأسماها باسمه «مابيت رعمسيس محب الإله آمون»، كما قام كذلك بتعمير المناطق التى تحافظ على مداخل شبه جزيرة سيناء، فأقام مدينة باسم «برآتوم» «بيت الإله أتوم» (هى حسبما يبدو، تل الرطابة) وهاتين المدينتين ليستا إلا فيثوم ور عمسيس اللتان وردتا في التوراة.

وعلى هذا الأساس، يمكن اعتبار أن ر عمسيس المثاني هو الفرعون الذي تم استعباد بني إسرائيل في مصر، وريما خرجوا أيضاً في عصره من مصر. وإذا أعطينا أهمية تاريخية للمعلومة الواردة في سفر الخروج والإصحاح الثاني الآية ٣٣ بشأن موت فرعون الاستعباد، فإن بني إسرائيل يكونوا قد خرجوا من مصر في عهد ابنه مرنبتاح. وتؤيد هذا الافتراض قائمة انتصار الفرعون مرنبتاح والتي ترجع إلى السنة الخامسة لتوليه الحكم (عام ١٢٢٠ ق.م تقريباً)، وفقاً لها انزل هزيمة بإسرائيل، والمقصود بذلك بالطبع تلك المعارك التي دارت رحاها في كنعان وليس في شبه جزيرة سيناء حسبما يعتقد بعض الباحثين، حيث أن هذه المعلومات وردت مع الإشارة إلى إحتلال اشقلون وجيزر وينو عام جنوب طبرية، وليس معروفاً بوضوح ماهو الإطار المقصود به اصطلاح «إسرائيل» الوارد في هذه المصدر الخارجي لأول مرة -هل يشمل إسرائيل أم يشمل عدة قبائل فقط إم أن المقصود هو شعب وليس بلد، وعلى أي الحالات فإن ماهو وارد عن إسرائيل هو دليل على أن قبائل إسرائيل لم تكن قد عبرت بعد من اجل الاستيطان الدائم في فلسطين. وعلى أية حال، يمكن أن نستنتج من كل هذه المعطيات أن قضية الخروج من مصر واحتلال ارض كنعان، أو على الأقل المرحلة الرئيسية من هذه الأحداث، قد حدثت في القرن ١٣ ق.م وانتهت في الربع الأخير من هذا القرن.

وهذا الاستنتاج الزمنى تعززه أدلة أخرى، قد يكون لها مايبررها فى التوراة، فحسبما هو وارد فى التقويم الزمنى فى سفر اللوك الأول ١٠٦، حدث الخروج من مصر قبل تأسيس هيكل سليمان ب

4.4 سنة (عام ٩٧٠ ق.م تقريباً). وهذا الرقم بالطبع ليس دقيقاً لأن المقصود به وهو ١٢ جيلاً وذلك على اعتبار أن الجيل هو ٤٠ عاماً وفق تحديد التوراة. ولكن إذا اعتبرنا أن الجيل هو ٢٥ سنة، فإن المقصود يكون ثلاثمائة عام ٢١×٢٥ - ٣٠٠ عام. وبموجب هذا يكون الضروج من مصر قد حدث في النصف الأول م ن القرن الثالث عشر ق.م. ويمكن التوصل إلى هذا التحديد الزمني على أساس ملاحظة القاضي يفتاح لملك بن عمون (القضاة ٢٠١١) بشأن تواجد الاستيطان الإسرائيلي في شرق الأردن لمدة ثلاثمائة عام حتى أيامه، أي حتى الربع الأول من القرن الحادي عشر ق.م. وإذا طبقنا عدد السنوات وفق حساب الأجيال السابقة، فإن الرقم يحذف منه مائة وثمانين عاماً بالتقريب، وتكون بداية الاستيطان الإسرائيلي في شرق الأردن هي النصف الأول من القرن الثالث عشر ق.م.

### الخروج من مصر وجبل سيناء:

يرجع عدم وجود أى نبأ صريح خارج إطار التوراة عن قصة الخروج من مصر واحتلال فلسطين إلى حقيقة أن هذه الأحداث لم تكن ذات وزن دولى، تجعل الشعوب تسجلها في مصادرها.

ولكن المرويات الشفهية بشأن خلاص شعب إسرائيل من «بيت العبودية ورحلة صحراء سيناء إلى أرض المعياد، هي حجر الأساس في العقيدة الإسرائيلية ، وليس في أسفار التوراة والأسفار التاريخية فقط، بل أيضاً في فكر الأنبياء (مثل هوشع ١١: ١، وعاموس ٢:٧، وارمياء ٢:٢)، ولدى شعراء المزامير (مثل المزمور ٨٧: ١٢ – ١٣، ٩١: ٦).

وقصص الخروج من مصر والتيه فى صحراء سيناء هى قصص يلفها بالفعل رداء من الشعر الشعبى والعديد من أعمال المعجزات، ولكنها مع هذا لا تفتقد إلى بعض الخطوط التاريخية التى تعززها بعض المعلومات الواردة فى المصادر المصرية. ويتضح هذا من خلال يوميات القادة المصريين الذين

كانوا على الحدوده مصر وشبه جزيرة سيناء في مطلع القرن المثالث عشر ق م والذين كانوا موكلين بالأشراف الدقيق على حدود وكان العبور في كلا الاتجاهين مرهونا بالحصول على تصريح من السلطة المصرية. وتتضح هذه الحقيقة بشكل زائد على ضوء عمليات التردد المتعددة التي كان يقوم بها موسى وهارون إلى فرعون السماح بخروج بني إسرائيل. واكن هروب بني إسرائيل من مصر، بعد أن رفض طلبهم، توقيته بساعات الليل، هذا الهروب له ما يماثله في الوثائق، مثل القصة المعروفة. للاجئ المصرى شنهات في فترة الأسرة المصرية الثانية عشرة، الذي عبر الحدود في الظلام في طريقة إلى سيناء وكنعان، ورسالة قائد مدينة ثاكو، (هي، فيما يبدو، سوكوت التي تقع في أرض جاسان المجاورة للحدود، والمذكورة في بداية رحلة بني إسرائيل)، بشأن هرب عبدين إلى سيناء فيما وراء تحصينات الحدود التي تقع شمال مدينة مجدل (المذكورة هي الأخرى في قصة الخروج من مصر)، وإرسال حملة عسكرية من حرس الصدود في أعقابهم من أجل إعادتهم (بردية أناستاسي الخامس نهاية القرن الثالث عشر ق.م)، هذه الرسالة تعتبر دليلاً دامغاً. ويتضبح من هذا، أن تحصينات الحدود المصرية كان من بين أهدافها منع هروب العبيد المصريين، ولكن يبدو أن هذا الحاجز لم يكن على الدوام نو كفاءة كافية، حيث تشير المصادر المصرية إلى هرب الأفراد وقصة الخروج من مصر استمائة ألف من بني إسرائيل المسلحين بعائلاتهم (بشأن الرقم المبالغ فيه سنتحدث فيما بعد).

وبالنسبة لرحلة بنى إسرائيل من مصر يبدو مقنعاً ذلك الزعم بأنهم لم يخرجوا في طريقهم إلى البلاد عبر الطريق الاقصر «لم يهدهم الرب في طريق أرض الفلسطينيين مع أنها قريبة، لأن الرب قال حتى لايندم الشعب إذا رأوا حرباً ويرجعوا إلى مصر» (الخروج ١٣: ١٧). هذه القصة تبدو مفتقدة للمصداقية على أساس الواقع في تلك الأيام، لأن طريق أرض الفلسطينيين الممتدة على طول شاطئ البحر المتوسط كانت جزءاً من طريق

دولى، حصنه الفرعون سيتى الأول حوالى ١٣٠٠ ق.م بشبكة من الحصون، وهو الأمر الذي كان من شئه أن يؤدي إلى فشل بني إسرائيل. وبناء على ذلك فإن رحلة بنى إسرائيل قد سارت في طرق ملتوية ومعقدة، وبالرغم من قوائم المحطات التفصيلية الواردة في سنفر الخروج وسفر العدد، فإنه لايمكن إستعادة طريق تيههم، لأن الغالبية العظمى من هذه المحطات كانت مجرد مواقع مؤقتة لايمكن التعرف عليها بدقة. وينطبق إنعدام المصداقية كذلك على تحديد موقع «بحر سوف» وجبل سيناء الذين يرى المفسرون القدامي أن موقعهما ينبغى أن يكون في الجنوب، الأول في خليج السويس، أو في إحدى البحيرات المرة، أو في خليج ايلات، والثاني في جبل موسى الذي يقع جنوب شبه جزيرة سيناء. رفى مقابل هذا يفترض كثيرون من الباحثين الجدد، أنه لابد من نقل هذه المواقع إلى الشمال: بحر سوف إلى بحيرة البردويل، المتفرعة من البحر المتوسط، ذات المياه الراكدة والقابلة في بعض مواقعها لعبور الأشخاص، وحيث يتواجد العابرون في مجرى الطرف الفاصل بين هذا الفرع والبحر المتوسط بين بحر مياه من هنا ومن هناك (راجع سفر الخروج ١٤: ٢٩)، وجبل سيناء في إحدى التلال الواقعة شرق قادش برنيع. وبالفعل، فإن المعطيات الجغرافية القليلة، بقدر مايمكن التعرف عليها، فيها مايمكن أن يعرز الرأى الخاص بأن طريق الرحلة الشمالية وكذلك خط الرحلة قد حدث عن طريق الالتفاف الواسع في الجنوب، وتشير إلى الطريق الشمالي المواقع المذكورة في بداية رحلة بني إسرائيل، أي مجدل وفم الحيروث وبعل صفون (الخروج ١٤: ٢) الذي كان موقعا مقدساً للنازلون عند البحر منذ العصور القديمة حتى العصور الكلاسيكية، ولكن من ناحية أخرى تدل عدة مصادر عن وجود بحر سوف في خليج إيلات، وعلى أية حال، فإن المحطة الرئيسية في رحلة تيه بنى إسرائيل كانت في الواحة الصحراوية الهامة قادش برنيع، إلتي تقع في تل قديرات في شبه جريرة سيناء الغربية الشمالية، بجوار عين مياه متدفقه كانت كافية إحداد الاسباط « أياما كثيرة» (التثنية ١: ٤٦).

وبالرغم من كل الغموض الذي يلف قضية الخروج من مصر ودخول أرض كنعان، فإن هذه الاحداث في حد ذاتها تتشابك مع ظروف العصر وتتناسب مع المشهد التاريخي لتلك الفترة وتبلور جماعات إثنية وتقرير مصيرها الذاتي في كيانات قومية تسعى إلى تحقيق إطار إقليمي سياسي. لقد قامت في تلك الفترة الزمنية تقريباً دول أدوم ومواب وعمون التي إنتظمت في ممالك، على خلاف إسرائيل، في المرحلة الاقدم. ويوجد التعبير الأعلى لتبلور إسرائيل من «انتماء عبرى» إلى شعب حقيقي في الثورة الدينية التي ينطوى عليها موقف جبل سيناء، الذي نظرت إليه الدراسات النقدية الحديثة -للعهد القديم بإعتباره مرويات تختلف عن البلورة الادبية لقضية الخروج من مصر، وترى أنهما تضافرتا في نسيج واحد في اجيال متأخرة وعلى أي حال، فإن المرويات المقرائية تربط الثورة الفكرية الجديدة بشخصية موسى المدهشة الذي ينتمي إلى سبط لاوي، والذي حافظ والوعى اليبهودي على ذكراه بإعتباره سيد الانبياء، والمشرع والقاضى والقائد العسكرى والسياسي، والزعيم «الكاريزمي» لخروج شعب إسرائيل من العبودية إلى الحرية، والذي رأى خالقه أكثر من أي مخلوق آخر وحظى بتلقى التوراه لشعبه والعالم في مشهد جبل سيناء، وينطوى هذا التحول الديني على تجلى الروح القدس لموسى، والذي تطابق التقاليد المقرائية المختلفة بينه وبين إله الآباء: «أنا الرب أبيك، إله إبراهيم، وإله اسحق، وإله اسحق، وإله يعقوب» (الخروج ٣: ٦) «وأنا ظهرت لابراهيم واسحق ويعقوب بأنى الآله القادر على كل شئ. وأما بإسمى يهوه فلم أعرف عندهم» (الخروج ٦: ٣).

وقد حدث تخبط بين الباحثين حول تفسير اسم الرب وبصفه خاصة حول مصدره، وهناك من خمنوا أن مصدره هو المصطلحات الدينية القديمة للقبيلة العبرية. واذلك فإننا نشاهد اليوم ، أسماء شخصيات مختلفة في وثائق مارى. ولكن مايثير الدهشة، أنه لا توجد بالذات في العبرية أسماء مركبة من الاسم «ياهو» حتى فترة يوضيفد، أم موسى. ومن ناحية أخرى، هناك

الفرضية المديانية الة ينية بشأن أصل الإله يهوه، التي تعتمد على أن مكان تجلى الإله لموسى هو جبل سيناء، والذي كان في منطقة مجال تحركات. المديانيين، وكذلك أيضا الدور، الفريد من نوعه، الذي تنسبه التقاليد المقرائدة ليثرو، كاهن مديان، صهر موسى، في اتباعه نظم القضاء بين شعب إسرائيل (الخروج ١٨). ويمكن حالياً أن نجد تعزيزاً أخر لهذا التخمين في وجود منطقة من البلاد باسم «أرض الشوسيين ياهوا »، وردت في نقوش الفرعون أمنحتب الثالث قبل موسى بعدة أجيال، والفرعون رمسيس الثاني، بخصوص منطقة سيناء وأرض سعير، الواردة في «القرا» خارج نطاق قضية الخروج من مصر بإعتبارها منطقة ظهور الرب (التثنيه ٣٣: ٢، القضاة ٥: ٤، حبقوق ٣:٣، والمزامير ٩:٦٨). ولكن، ليكن مصدر الألوهية كيفما يكون، ويكفى إنها تحسم التحول الديني الموضوعي الجديد، ووجهة النظر التوحيدية، والتى تعتبر بمثابة إرهاص إسرائيلي أصيل، لم تتم إستعارته من العالم الوثني. فعلى خلاف إله الآباء الأسرى والمتوحد، في الفالب، أي عبادة إله واحد مع وجود آلهة أخرى إلى جواره، فإن عقيدة التوحيد الخاصة بيهوه ترتكز على وجهة نظر قطبية لإله عالمي وكوني من ناحية، وذات تعبيرات وأهداف قومية واضحة. من ناحية أخرى، كذلك فإن العهد بين الرب وبين الشعب لايقتصر هذه المرة على هدف الشعب المختار فحسب، بل يشتمل على بشرى أخلاقية إجتماعية وصلت إلى ذروتها بإعطاء الوصايا العشر. ويبدو أن ديانة التوحيد لم تكن ثمرة فكر ثيولوجي متأخر، وفقا لوجهة النظر المطلقة الخاصة بالدراسات النقدية للعهد القديم، بل هي، وفقاً لرأى حزقيال كويغمان، كانت عا للاً تاريخياً وإجتماعياً حاسما، عمل منذ بداية ظهور إسرائيل كشعب وظل حيا في وعي الاسباط لدى إحتلالهم لهذه البلاد، وهنا يكمن المغزى الحقيقى للخروج من مصر ومشهد جبل سيناء.

# احتلال أرض كنعان والاستيطان فيها الاحتلال في رواية العهد التدير:

ننتقل مع قضية احتلال ارض كنعان واستيطان أسباط إسرائيل فيها من مرحلة ماقبل التاريخ القديم إلى مرحلة بداية التاريخ. إن الرواية «الرسمية» و «القانونية» في العهد القديم، بشأن احتلال ارض كنعان واستيطان أسباط إسرائيل فيها هي رواية قاطعة: ارض كنعان تم احتلالها من على جانبي نهر الأردن في عملية عسكرية قصيرة نسبيا، بينما الأسباط الاثنا عشر يعملون متضامنين تحت زعامة موسى وخليفته يشوع. وقد تم استيطان الأسباط أيضاً بعملية بسيطة من أساسها ومن خلال تقسيم معد سلفا لأقسام الأرض المحتلة. لقد حصلت أسباط شرق الأردن على أنصبتها من موسى نفسه (العدد ٣٢؛ يشوع ١٣٠٩ فصاعدا) بينما حصلت بقية الأسباط على أنصبتها من يشوع حيث حصلت سبعة منهم على المناطق الخاصة بها عن طريق القرعة (يشوع ١٨٠).

وصورة الاحتلال القومى الإسرائيلى الشامل والموحد، والتى تعرض فى تتابع، وحسبما يعرضها العهد القديم، تناسب الرؤية الزعامية فى عصر متأخر من مجمل تاريخ إسرائيل القديم. وفى حقيقة الأمر كان الواقع التاريخي معقداً بلا حدود. لقد جمعت عمليات احتلال مختلفة ومراحل تاريخية معقدة فى الرواية الإسرائيلية المتأخرة فى ملحمة قومية كبيرة، تضع فى مركز الأحداث شخصيتى الزعيمين موسى ويشوع، على نحو مايحدث فى أى عرض تاريخي الشعوب الأخرى بالنسبة لأبطالها القوميين المشهورين. وعلى أية حال، فإن المصادر المقرائية لهذه القضية، والتى تتركز فى معظمها في سفر يشوع وبعض منها في سفر العدد، من ناحية، وفي سفر القضاة الإصحاح الأول، من ناحية أخرى، ومهما كانت أراؤنا بشأن صورة صياغتها وزمن تأليفها، هذه المصادر تعرض علينا أساساً تاريخاً شاملا، إلى حد ما،

يحتوى على مايمكن أن يستخدم كأ ساس لاستعادة تسلسل الأحداث، فى الوقت الذي نجد فيه أن اتجاه استعادة الأحداث عند إحدى المدارس يختلف تماماً عن المدرسة الأخرى، وليس ذلك فحسب، بل إن أتباع وجهة النظر الشاملة يختلفون هم الآخرون تجاه تفاصيلها.

وفى الحقيقة، فإنه بالرغم من تدوين الرواية المقرائية فى أجيال متأخرة، وبناءاً على اتجاهات تاريخية مختلفة، فإننا لا نستطيع المبالغة إلى حد الرفض الكامل للموثوقية التاريخية والكفر الكامل بالاحتلال العسكرى لأرض كنعان بواسطة بنى إسرائيل، مثلما اتجهت إلى ذلك بعض الدراسات. إن الرأى الشائع بين هذا النوع من الدراسات، والذى تزعمته مدرسة ألت – نوط، والتى تفترض أن الدخول إلى ارض كنعان قد تم منذ البداية بالطريق السلمى، هذا الرأى يقلب الرواية المقرائية رأساعلى عقب، حيث أنها تنظر إلى الاستيلاء على مدن كنعان، (إذا كان هذا العمل قد قام به أصلا بنو إسرائيل وليست شعوب أخرى)، بإعتباره حلقة أخيرة في عملية متواصلة من التسلل الهادئ لأسباط بنى إسرائيل إلى داخل أرض كنعان على طريقة دورات الرى الموسمية.

وعلى أى الحالات، فإننا يجب ان نعترف بأن الوصف المجرد والهادف، والذى تجلى فى الرواية «الرسمية» للاحتلال والاستيطان، لم يستطع الصمود فى وجه النقد، لأن مصادر التوراة مليئة بالفجوات الهائلة، وأيضا بالمتناقضات، التى سنتعرض لبعض منها.

لقد ذكرنا في المقدمة، أنه قد ظهر من بين سطور الرويات المدونة الاتجاء الخاص بتنويج موسى ويشوع بتاج الأعمال البطولية وعمليات الاحتلال التى تعود إلى فترات مختلفة، والتى قامت بها أسباط أو جماعات. وعلى هذا النحو تم وصف احتلال شرق الأردن على يد موسى ومجموعة إسرائيل في سفر العدد الإصحاح الجادى والعشرون، بينما تطل في

الإصحاح 77، الفقرات 8-73 قضايا احتلال منفصلة لأبناء مكير بن منشة وليائير الذي اعتبر هو الآخر إبنا لمنشة، ولنوبح، الذي يمثل مجموعة سبطية غير معروفة. ونفس الأمر بالنسبة ليشوع الذي نسبت له الرواية الرسمية عمليات احتلال حبرون ودبير، التي هي «قريات – سيفر» (يشوع 1.5 1.5 1.5 1.5 1.5 1.5 1.5 1.5 1.5 1.5 1.5 1.5 1.5 1.5 1.5 1.5 1.5 1.5 1.5 1.5 1.5 1.5 1.5 1.5 1.5 1.5 1.5 1.5 1.5 1.5 1.5 1.5 1.5 1.5 1.5 1.5 1.5 1.5 1.5 1.5 1.5 1.5 1.5 1.5 1.5 1.5 1.5 1.5 1.5 1.5 1.5 1.5 1.5 1.5 1.5 1.5 1.5 1.5 1.5 1.5 1.5 1.5 1.5 1.5 1.5 1.5 1.5 1.5 1.5 1.5 1.5 1.5 1.5 1.5 1.5 1.5 1.5 1.5 1.5 1.5 1.5 1.5 1.5 1.5 1.5 1.5 1.5 1.5 1.5 1.5 1.5 1.5 1.5 1.5 1.5 1.5 1.5 1.5 1.5 1.5 1.5 1.5 1.5 1.5 1.5 1.5 1.5 1.5 1.5 1.5 1.5 1.5 1.5 1.5 1.5 1.5 1.5 1.5 1.5 1.5 1.5 1.5 1.5 1.5 1.5 1.5 1.5 1.5 1.5 1.5 1.5 1.5 1.5 1.5 1.5 1.5 1.5 1.5 1.5 1.5 1.5 1.5 1.5 1.5 1.5 1.5 1.5 1.5 1.5 1.5 1.5 1.5 1.5 1.5 1.5 1.5 1.5 1.5 1.5 1.5 1.5 1.5 1.5 1.5 1.5 1.5 1.5 1.5 1.5 1.5 1.5 1.5 1.5 1.5 1.5 1.5 1.5 1.5 1.5 1.5 1.5 1.5 1.5 1.5 1.5 1.5 1.5 1.5 1.5 1.5 1.5 1.5 1.5 1.5 1.5 1.5 1.5 1.5 1.5 1.5 1.5 1.5 1.5 1.5 1.5 1.5 1.5 1.5 1.5 1.5 1.5 1.5 1.5 1.5 1.5 1.5 1.5 1.5 1.5 1.5 1.5 1.5 1.5 1.5 1.5 1.5 1.5 1.5 1.5 1.5 1.5 1.5 1.5 1.5 1.5 1.5 1.5 1.5 1.5 1.5 1.5 1.5 1.5 1.5 1.5 1.5 1.5 1.5 1.5 1.5 1.5 1.5 1.5 1.5 1.5 1.5 1.5 1.5 1.5 1.5 1.5 1.5 1.5 1.5 1.5 1.5 1.5 1.5 1.5 1.5 1.5 1.5 1.5 1.5 1.5 1.5 1.5 1.5 1.5 1.5 1.5 1.5 1.5 1.5 1.5 1.5 1.5 1.5 1.5 1.5 1.5 1.5 1.5 1.5 1.5 1.5 1.5

ويبرز اتجاه العهد القديم لتتويج يشوع بالانتصار على معظم كنعان بصفة خاصة فى قائمة ملوك كنعان الإحدى والثلاثين المهزومين، والواردة فى سفر يشوع الإصحاح الثانى عشر. وفى مقابل مدن كثيرة ثم وصف احتلالها فى قصة حملات يشوع، لا نجد أى ذكر فى حروبه للاستيلاء على مدن أخرى وردت فى هذه القائمة، مثل عدو لام فى السهل، وتفوح، وحيفر، وترصة فى الجبل الأوسط، وتعنك، ومجيدو فى وادى يزرعئيل. وبيت ايل، التى ترد فى القائمة، ثم احتلالها بناءاً على رواية أخرى «بعد موت، يشوع» وعلى يد أسباط يوسف فقط (القضاة ١: ٢٢ - ٢٦).

وتظهر العقدة الكامنة في الشهادة المقرائية بشكل أوضح حينما نفحص بطريقة منطقية مصير عدد من المدن مثل القدس وحرمه وحاصور، حيث وردت هذه المدن الثلاثة في قائمة ملوك كنعان الذين هزمهم يشوع. لقد وردت بشأن الحرب ضد حرمة (تل المالح، شرق بئر سبع) معلومات متناقضة في العهد القديم، حيث أنه، حسب إحدى الروايات، انتهت جملة عمليات الاحتلال التي قام بها بنو إسرائيل الذين حاولوا اقتحام أرض كنعان في أيام موسى من الجنوب بالفشل الذريع (العدد ١٤: ٤٠ – ٥٥، التثنية ١: ٤٤)، وحسب رواية أخرى توجت بالنجاح (العدد ٢١: ١٠ – ٣)، بينما ترد رواية ثالثة تنسب احتلال حرمة إلى أيام مابعد موسى ويشوع وتنسبها إلى سبط يهودا

وشمعون فقط (القضاة ١: ١٧). وتبرز القصص الكثيرة بصفة خاصة، والتى تناقض بعضها مع بعضها، فيما هو وارد بشأن أورشليم فى أيام الاحتلال والاستيطان. فحسب واحدة من هذه الروايات، ترأس أدونى صادق، ملك أورشليم حلفا من ملوك الامورى ضد يشوع فى صبعون ومنى بالهزيمة، ولكن مدينته لم تحتل (يشوع ١٠: ١٠).

وحسب رواية أخرى، نجد أن بنى يهودا الذين قاموا بعد موت يشوع بجملة احتلالات فى جبل إفرايم متجهين إلى الجنوب ، يحتلون أورشليم فى طريقهم ويحرقونها (القضاة ١: ٨). ورواية أخرى مختلفة تقول، أن بنو يهودا لم يستطيعوا أن يرثوا المقيمين فى أورشليم «أمااليبوسيون الساكنون فى أورشليم فلم يقدر بنو يهودا على طردهم فسكن اليبوسيون مع بنى يهودا فى أورشليم إلى هذا اليوم» (يشوع ١٥: ٦٣). وهناك رواية أخرى تدور حول بنى بنيامين وليس عن سبط يهودا (القضاة ٢٠١١). وأما فى قصة محظية جبعة، فإنها ترد باعتبارها مدينة يبوسية غريبة: «لا نميل إلى مدينة غريبة حيث ليس أحد من بنى إسرائيل هنا» (القضاة ١٠٤). والواقع أن بنى إسرائيل لم يحتلوا أورشليم إلا فى عصر داود.

وإذا كنا استعرضنا حتى الآن بعض الصعوبات المتصلة بعمليات احتلال بعض المدن، فإن الأخطر من هذا عدة مرات هو اقتحام الصورة الشاملة سواء تلك الخاصة باحتلال شرق الأردن أو الخاصة باحتلال الضفة الغربية لنهر الأردن والواردة في الروايات الضالة. إن الرواية الرسمية بشأن حملات إسرائيل في الطرف الجنوبي من أرض كنعان وفي شرق الأردن تؤكد مرة أخرى، أن بني إسرائيل اضطروا إلى الدوران حول أدوم ومؤاب وعمون، لأن هذه الممالك منعتهم من المرور الحر في داخل أراضيها. إذن، لقد وضع بنو إسرائيل أمام اختيار استخدام القوة أو الدوران حول مناطق واسعة لكي يصلوا إلى وسط شرق الأردن ومن هناك إلى فلسطين الغربية. وقد تم هذا

الاختيار استناد إلى المنهج التاريخى المقرائى، بناءً على أمر من الرب بالا يحاربوا الشعوب التى كانت تمت لها بصلة القربى (العدد ... ۱۲: ... ۱۲: ... ۱۸ – ... التثنية ... ۱۲ – ... ۱۵ – ... وقارن أيضا القضاة: ... 11 – ... ۱۸ – ... ۱۸ – ۱۸).

وفي مقابل هذا يظهر التحليل الدقيق لقائمة المحطات في طريق «حملات بني إسرائيل الذين خرجوا من ارض مصر» والواردة في سفر العدد (٣٣: ٣٧ - ٤٩) أن الطريق مر من جبل هور «الذي في طرف أرض أدوم حتى آبل شطيم في عربات مؤاب في قلب أرض أدوم ومؤابٍّ. وفي هذا المصدر لا نجد أي ذكر لمقاومة أدوم ومؤاب لمرور بني إسرائيل وللصدام العسكري مع سيحون ملك الاموري. وبالنسبة للسيطرة على أرض كنعان غرب نهر الأردن يشكل الإصحاح الأول في سفر القضاة رواية «ضالة»، سواء نظرنا إليها بإعتبارها رواية أخرى عن نفس عملية الاحتلال، أو سواء وردت من أجل وصف استمرار تاريخ إسرائيل «بعد موت يشوع» حسبما ورد في عنوان هذا الإصحاح. وقد تناولنا من قبل بعض التعقيدات التي يثيرها هذا الإصحاح مثل ذكر احتلال اورشليم وحبرون ودبير وبيت إيل وحرمة. إن الوارد في هذا الإصحاح يحكي من جديد عن احتلال لأقسام تم احتلالها في أيام يشوع، وأيضاً في آيام موسى (احتلال حرمة)، وفي مقابل هذا ترد في نهائته قائمة تفصيلية لناطق كنعانية ظلت بمثابة «نويات وراثية» في تخوم الأسباط المختلفة. ولكن المثير للدهشة حقاً، هو انه في موجهة ما هو و ارد في سفر بشوع، تظهر هنا عمليات احتلال بسيطة تمت بشكل منفرد ومنفصل. وفي وسط هذه الاحتلالات يوجد سبط يهودا الذي يتحرك في حملة احتلالاته من مدينة بازاق، وخربة ابزيك شمال شرق شكيم، جنوب القدس ونحو جبال يهودا والسهل حتى حرمه محل حدود النقب. وينسب هنا أيضا إلى يهودا احتلال غزة وأشقلون وعقرون التي يرد ذكرها في رواية سفر يشوع في تخوم

«الأرض الباقية» (يشوع ١٣: ١ - ٦) خارج منطقة الدخول الإسرائيلية (نسخة الترجمة السبعينية القضاة ترفض احتلال مدن بلست). اذن فإن الإصحاح الأول من سفر القضاة يقدم صورة مختلفة تماماً عن سفر يشوع بشأن مراحل السيطرة على ارض كنعان الغربية، سواء في التفاصيل أو في الخطوط العامة.

وعلى هذا الأساس فإن نص الوثيقة المقرائية المعقدة، وعلى النحو الذي استعرضناه يحول بيننا وبين قبول التتابع السردى، على النحو الوارد في العهد القديم في أسفار العدد ويشوع والقضاة، كعرض تاريخي موثوق به وتسلسل تاريخي منطقي لعملية الاحتلال والاستيطان، وبناءً على ذلك لا يكون أمامنا من خيار إلا النظر إلى الروايات المختلفة، بما فيها من متناقضات وهمية أو حقيقية، بإعتبارها مجرد روايات أدبية، ثمرة اتجاهات تدوين مختلفة لنفس القصص، أو نحاول ان نعثر فيها على وقائع لأحداث تاريخية معقدة ومتنوعة.

### البرهان الأثرى

نظراً للطابع الإشكالي للرواية الشفوية، أو على وجه الدقة، للرواية المقرائية، اكتسبت الأدلة الخارجية قدراً من الأهمية في إطار القضية المطروحة على بساط البحث، وقد تضمنت هذه الأدلة المصادر الابيجرافية والمكتشفات الاثرية. ولعل اهم هذه الادلة الخارجية التي تعد بالضرورة بمثابة نقطة محورية في كل محاولة لاسترجاع صورة الغزو العبراني، هو الايماء إلى إسرائيل في النصب التذكاري الذي يخلد انتصارات الفرعون مرنبتاح في السنة الخامسة من حكمه، وفيه يفتخر بانتصاراته التي أحرزها في أرض كنعان عام ١٢٣٠ ق م تقريباً وفقاً لتقديرات المبكرين، أو ١٢٢٠ ق.م بناء على تقديرات المتأخرين، وتوجد بعض النقوش الأخرى التي لها ثمة علاقة بقضيتنا، حيث برزت بعض الكتابات المنسوبة للفراعنة سيتى الأول ورمسيس الثاني ومرنبتاح وذلك بالاضافة لكتابات أخرى سنوالي ذكرها تباعاً. أما الآن فسوف نركز على اسهامات المادة الاثرية التي تم اكتشافها سواء في تلال فلسطين أو الحفائر العلمية والاكتشافات التي تمت عن طريق المصادفة والدراسات الاثرية التي أجريت في بقاع مختلفة. أما قضية التية في صحراء التيه، ووادى العرابا وجنوب شرقى نهر الأردن فقد ارتبطت بالنتيجة المتخلفة عن الدراسات الاثرية التي أجراها ن. جليك في هذه البقاع اعتباراً من ثلاثينيات القرن العشرين، إذ تبين أنه بعد دمار الاستيطان الثابت في شرق الاردن جنوبي اليرموك في القرن الـ ١٩ ق.م ظلت المنطقة خربة (بإستثناء بعض المناطق القليلة فحسب) مئات من السنين حتى عاد إليها السكان في نهاية القرن الـ ١٤ ومطلع القرن الـ ١٣ ق. م . ويعنى ذلك انه يمكن إرجاع بداية ظهور مملكة الأدوميين ومملكة الموابيين والعمونيين إلى النصف الأول من القرن الـ ١٣. ووفقاً لذلك أيضاً يمكن تحديد موعد حملات بني إسرائيل التي وصلت إلينا في روايتين متناقضتين كما ذكرنا سالفا، الأولى تتحدث عن حملة داخل المناطق قبل تباور مملكتي أيوم وموأب وتحكي الأخرى عن

محاولة تطويق الملكتين وتروى عن محاولة ترمى إلى التسلل إلى داخل حدودها لكنها منيت بالفشل بسبب منعتها. ويعول هذا الطرح في المقام الأول على اكتشاف شبكة هائلة من الحصون الحدودية التي تحيط بمملكة العمونيين من الغرب والجنوب ونجد أن بعضها مستطيل أو مربع الشكل (طراز القصر) أو بعضها دائري الشكل ويعرف بإسم (رجوم الملفوف). ويبدو أن هذه المنظومة من الحصون التي شيدت في العصر الحديدي الأول هي المقصودة في النص المقرائي عندما دار الحديث عن فشل بني إسرائيل في الاستيلاء على هذه المنطقة «بسبب منعة حدود العمونيين» (عدد ۲۱: ۲۶).

وقد أجريت سلسلة من الدراسات غرب فلسطين على سلسلة من المواقع بجنوب ووسط وشعمال البلاد كان النص المقرائي قد اشار إلى ان بنى إسرائيل قد احتلوها. ويمكن أن نجد في أغلب هذه الدر اسات براهين ساطعة تؤيد النص المقرائي الذي يشير إلى حصار هذه المناطق في أواخر العصر البروبزي المتأخر. وعلى الرغم من ذلك، فإن نتائج الدراسات في كثير من الحالات تفجر العديد من المعضلات. وتبرز حدة خطر هذه المعملات عندما يتعلق الامر بمسالة احتلال «عاى»، حيث يحتل تصوير هذه العملية العسكرية موقعاً بارزاً في سفر يشوع (يشوع ٧ – ٨). وكان يجب تحديد موقع هذه المدينة في بيت أون الواقعة على بعد ٢ كم شرقي بيت إيل (يشوع ٧ - ٢) ويلاحظ أن إسهما شأت شأن الاسم «عاى» يشير إلى مكان خرب. بيد ان الحفائر هناك اثبتت أن هذا الموقع كان خرباً قبل قدوم الغزاة من بني إسرائيل بحوالي ١٠٠٠ عام، وإلى الآن لم يجد الباحثون إجابة شافية على هذه المعضلة التي حاول البعض تجاوزها بأساليب وطرق غير مقنعة. وربما هذه المعضلة التي حاول البعض تجاوزها بأساليب وطرق غير مقنعة. وربما صدق الباحث الذي قال: «إن مقدار الصعوبة الكامن في محاولة حل مسدق الباحث الذي قال: «إن مقدار الصعوبة الكامن في محاولة حل اشكالية إحتلال عاى لايقل عن معضلة احتلالها في الأزمنة الغابرة».

وينطبق الامر نفسه على النتائج الأثرية في أريحا والتي لا تتواءم مطلقاً مع القصة الواردة في المقرا بشأن احتلالها، إذ ثبت من خلال الحفائر

التي أجريت في الآونة الأخيرة أن أسوار أريحا الشهيرة التي تعد لب القصة المقرائية، يعود تاريخها إلى العصر البرونزي الاوسط اعتباراً من النصف الأول من الألف الثاني ق.م). والقصة بالفعل ليست ملفقة كلية، نظراً لانه في القرن الرابع عشر، وربما في القرن الثالث عشر ق.م، استقر إستيطان سكني محدود وفقير نسبيا في هذه المنطقة قام بنو إسرائيل بتدميره. ويمكن ان نفترض إن القصة الشعبية المقرائية استلهمت أحداثها من وحي أنقاض وأطلال حصون عظيمة موغلة في القدم. كما ان الحفائر التي أجريت مؤخراً في «الجيب» (جبعون) تثير الكثير من الدهشة والاستغراب، إذ لم تكتشف أدلة أو آثار تفيد إعمار هذه الاماكن اعتباراً من القرن الـ ١٣ ق.م. بيد ان القبور التي اكتشفت بالقرب من المدينة تدل على ان ثمة حياة وسكان رفرفرا على هذه المنطقة في هذا العصر. وربما يجوز لنا أن نخمن ان بعض الجوالة القادمين من منطقة مجاورة قد استوطنوها، بما يتمشى مع ادعاءات الجبعونيين، قبل يشوع، على الرغم من أن المقرأ ترى أن ماحدث مجرد خدعة. وعلى أية حال، فإن الفقرة الواردة «لأن جبعون مدينة عظيمة كاحدى المدن الملكية ، (يشوع ١٠ - ١٧)، هي تدخل، بكل تأكيد، من قبل محرر متأخر معاصر للفترة التي عادت فيها جبعون لتصبح مركزاً هاماً في عصر مملكة يهودا،

وفى مقابل هذه النماذج الثلاثة التى تعكس عدم التلاقى بين المقرا والمكتشفات الاثرية، والتى من الملاحظ أنها تتركز جميعها حول الروايات المرتبطة ببداية حملات يشوع على القطاع الاوسط من البلاد، فإن الادلة الاثرية تتوائم بشدة مع بقية القصة المقرائية، حيث ثبت إن مجموعة المدن «قرية سيفر "ودبير" (أم ناتارا بتل بيت مرسم، لكن الاقرب، للصحة هو القول بأنها خربة ربود الواقعة بباطن الجبل) ولخيش وعجلون (يبدو أنها تل الحاسى غربى لخيش) التى تنسب المقرا إلى يشوع احتلالها عسكريا) (يشوع ١٠: ٤١ فماعداً) قد تم تدميرها تماماً في الثلث الأخير من القرن

الـ ١٣ ق.م. وقد أوليت أهمية كبرى للحقيقة القائلة بأن حاصبور الواقعة بشمال فلسطين التى تبالغ الرواية المقرائية فى تصوير الدمار الذى أنزل بها، قد تقوضت تماماً فى نفس الحقبة الزمنية، وليس هذا فحسب بل إن الحنائر الاثرية فى هذا المكان ألقت باضواء ساطعة على ملاحظة المؤرخ المقرائي «لأن حاصور كانت قبلاً رأس جميع تلك الممالك» (يشوع ١١: ١٠). وقد تبين انه أسفل التل الذى نهضت أعلاه المدينة المرتفعة الحصينة تمددت مدينة سفلى فق مساحة هائلة تبلغ ٠٠٠ دونما، وتعد من أضخم المدن الفلسطينية التى اكتشفت حتى الآن. ولا يمكن أن نحدد حتى اليوم، بنفس الدقة زمن حصار بيت إيل، لكن مما لاشك فيه أنها تقوضت فى القرن الـ ١٣ ق.م.

وعلى صعيد آخر تتجلى الحقيقة القائلة بأن الحفائر في نابلس (شيخيم) التي استؤنف العمل فيها في السنوات الأخيرة، لم يكتشف بها آية آثار تفيد تقوضها في نهاية العصر البرونزي، بل إن الاستيطان فيها استمر دونِ انقطاع حتى نهاية القرن الـ ١٢ ق. م ، بيد ان هذه النتائج تتوائم مع القصة المقرائية باستثناء بعض الاصداء المشوشة التي تتحدث عن احتلال قديم لنابلس حدث في عصر الآباء - قضية دينا - (تك ٣٤)، ومباركة يعقوب ليوسف (تك ٤٨: ٢٢)، ولم تترامى إلينا أيه معلومات تشير إلى حدوث سيطرة إسرائيلية على المكان بالقوة قبل عصر القضاة. أضف إلى ذلك أن يشوع يظهر في نابلس دون أية عوائق ويقيم في وسط المدينة احتفالاً شعبياً بمناسبة شعائر العهد مع إله إسرائيل (يشوع ٢٤) وازدادت أهمية المكان بدخوله في نطاق الاماكن المقدسة حيث اكتشف به معبد ومذبح وأنصاب، وهو الامر الذي يعنى ان نابلس كانت بمثابة مركزاً دينياً رئيسياً اعتباراً من العصر البرونزي الاوسط، ويبدو أن هذا هو سبب هذه الهالة من القداسة التي تكسو ذكرى هذه المكان في أذهان بني إسرائيل. ومصير نابلس أثناء الاحتلال العسكرى هو بمثابة نموذج شاذ في اللوحة الاثرية العامة التي تشير، كما سبق رأوضحنا، إلى الدماز والضراب. فعلى أنقاض الدن

الكنعانية نهضت مدن جديدة بعد فترة قصرت أو طالت مثل: دبير وبيت إيل، وهذه المدن التي كانت في الغالب مدنا غير محصنة كانت فقيرة الموارد ومتدهورة مقارنة بالمدن القديمة. وأبرز النماذج التي تمدنا بها نتائج الحفائر هي نتائجها في حاصور، التي تؤكد ان المدينة السفلي العظيمة لم تقم لها قائمة بعد خرابها أبداً. أما في التل نفسه فقد تبين انه كان هناك استيطانا مؤقتا قد نشئ فوقه في حقبة زمنية لاحقة. ومما لاشك فيه، أن هذه البلدان الجديدة التي كانت تختلف كثيراً في حضاراتها المادية عن المدن الكنعانية هي ذات المدن التي قام بنو إسرائيل والاسباط الذين انضموا إليهم بتأسيس نفسها. والدليل على ذلك هو الاستمرارية الحضارية التي قائم فيها منذ ذلك الحين وحتى عصر الملكية. بالاضافة إلى ذلك فإن الدرس الاثرى يشير إلى انه في أواخر القرن الـ ١٣ والقرن الـ ١٢ ق.م بدأت عملية استيطانية مكثفة من قبل بني إسرائيل لهذه المناطق التي لم تستوطن من قبل. وعلى هذا النحو نهضت مدن كثيرة على أراضى بكر جنوبي جبل إفرايم والمنطقة التي استولى عليها سبط بنيامين، وقد أزاحت منطقة جلعاد الستار عن سلسلة من المستوطنات الصغيرة، ولدى خراب المدن الكنعانية وإقامة المستوطنات الاسرائيلية في أخرايات القرن الـ ١٣ ق.م انتهى العصر البرونزي المتأخر وأطل العصر الحديدي.

#### استرجاع أساليب الاحتلال العسكرس

بعد تحليل جملة المصادر التي بين أيدينا، التي تتناول قضية الاحتلال المسكرى يتضبح أن عملية غزو فلسطين كانت بمثابة مسيرة معقدة وتدريجية نفذت بشكل مرحلي. ويبدو هذا الاستنتاج منطقياً إزاء شرق الاردن، بيد أن نفس الأمر لا ينطبق على غرب فلسطين؛ فحتى البرهان الأثري الذي يؤكد -كما سبق وأشرنا - ان كثيرا من المدن الكنعانية قد تقوضت في الثلث الأخير من القرن الـ ١٣ ق.م ليس من شائه - حتى الآن - أن يشير إلى عملية احتلال عسكرى غير قاطعة. ولعله تبسيط مناف للعقل أن نظن أن جميع المدن التي كانت مصيرها الدمار قد تم تخريبها في فترة واحدة فعلاً (وكذلك يبدو ان أريحا قد خُرِّبت في حقبة أكثر قدما). والحقيقة ان أغلب الباحثين يعتقدون ان بنى إسرائيل تسللوا إلى فلسطين على هيئة موجات، لكن تناقضت أراؤهم بشأن عدد مرات التسلل وزمنها والطرق التي سلكتها، وتحديد الاسباط التي شاركت في كل موجة منها. ومن الناحية الأخرى، هناك أهمية بالغة لتقسيم أسباط بنى إسرائيل إلى اثنى عشر سبطا بناء على الانتماء الوالدتين ليئة وراحيل وجار يتبهما زلفا وبلهة. وشجرة الأنساب هذه، التي ليس لها تفسير منطقى أو جنور في الواقع التاريخي المتأخر كما تنعكس في إرث الاسباط، هي إذن مقدمة للوضع الذي أسفر عن التلاحم النهائي للاسباط.

وبناء على هذه الفرضية ينبغى ان نرى في بؤرة عملية تسلل بنى إسرائيل مرحلتين رئيسيتين، ترتبط الأولى بسمو الرابطة السبطية التى تنتسب إلى ليئة والأخرى في أسباط راحيل. أما الاسباط التي تنمتي للجاريتين وهما: جاد وأشير من جهة، ودان ونفتالي من الجهة الأخرى، فقد درجوا على ان يعتبروهم أسباطا منضمة ذات مكانة أدنى في التحالف الاسرائيلي، وقد غزوا فلسطين بطرقهم الخاصة. ويرى الباحثون المنتمون إلى

العصور السابقة وغالبية الباحثين المعاصرين أن دخول أسباط ليئة سابق على دخول اسباط راحيل ومعهم كل الحق، ويمثل رؤية هذه المدرسة في الدراسات الإسرائيلية الباحث ش. يابين الذي يفترض حدوث عدد من الموجات الغازية: تسلل ابناء أشير ونفتالي إلى الجليل مع نهاية القرن الـ ١٤ ق.م ثم دخول اسباط ليئة حوالي سنة ١٣٠٠ ثم دخول اسباط راحيل بعد مرور جيل واحد تقريباً على دخول أسباط ليئة. وفي الفترة الأخيرة ازداد تشعب الآراء خاصة بعد صدور نظرية أولبرايت التي يرى فيها أن دخول أبناء يوسف سابق على دخول أسباط ليئة. وبالمناسبة فإن هناك إشارات في روايات الحكماء تفيد قدم ظهور أبناء يوسف في فلسطين، حيث ورد أن أبناء افرايم خرجوا من مصر قبل سائر الاسباط بسنوات طوال (انظر الترجوم الارامي للمزامير (٧٨ -٩)، وراشى نفس الموضع، وقارن مع مخيلتا رابى يشمعئيل مسيخيت «فيهى بشلواح»، الاصحاح الاول، انظر أيضاً أقوال الحكماء ومفسرى القرون الوسطى حول ماورد أعلاه، واخبار الايام الأول ٢٢:٧) ونتيجة هذا المنهج الاخير اختبر ب. مازار محاولة استعادة تفصيلية لعملية الاحتلال العسكرى، وسنورد هنا الخطوط العريضة لهذه المحاولة نظراً لانها قادرة على تفسير كثير من المعطيات الغامضة مما ورد في المصادر، دون الحاجة لمنظمومة معقدة من التخمينات والتكهنات.

لقد حددت هذه الفرضية واحة قادش برنيع كقاعدة تنطلق منها موجتى الهجرة لاسباط راحيل وليئة. وقد صعدت أول مجموعة بقيادة يشوع فى النصف الأول من القرن ١٣ ق. م نحو وديان مواب داخل المناطق التى بحوزة أدوم ومواب (عدد ٤٣) التى لم تصبح ممالك بعد، ومن هناك عبروا نهر الاردن ثم احتلوا أريحا وصعدوا إلى منطقة الجبل المركزى وبجوار جبعون تورطوا في قتال مع تحالف الملوك الأموريين واستولوا على المناطق المتاخمة

للمدينة من الشمال والغرب، ومن هناك انتشروا في منطقة جبل افرايم بل وتسلل بعضهم نحو الشمال بإتجاه حصة نفتالي، وفي فترة أكثر تأخراً تسللوا إلى شرق الاردن وشمال جلعاد وأرض باشان. أما سلسلة الغزوات الأخرى التي اشتركت فيها اسباط ليئة فقد اضطرت أن تدور حول مملكتي مواب وأدوم فاصطدمات في طريقها بالمملكة الامورية التي يحكمها سيحون وعاصمته حشبون. وقد استمرت هذه الدولة الاجنبية الواقعة بين عمون ومواب فترة قصيرة فحسب قبل دخول بني إسرئيل إذ ان تأسيسها، وفقاً لهذا الطرح مرتبط بنتائج المعركة في قادش بين رمسيس الثاني والحيثيين وعندئذ تسلل الحيثيون مع حلفائهم الاموريين لمنطقة دمشق ويبدو ان الأخيرين واصلوا حملتهم العسكرية جنوباً.

وفى أعقاب هزيمة سيحون فى يهصة واصل بنو اسرائيل تقدمهم شمالاً نحو المملكة الامورية التى يحكمها يعزير (عدد ٢١: ٢١ فصاعداً) واستوات أسباط جاد ورؤ بين على جنوب ووسط شرقى الاردن من أرنون وحتى يبوق. ومن المحتمل ان بقية الحملة العسكرية لموجة الهجرة الثانية فى اتجاه غرب فلسطين هى التى تتجلى فى القصة التى حفظها لنا سفر القضاة الاصحاح الأول. وبناء على ذلك عبر بنوا إسرائيل بقيادة يهودا نهر الأردن على مسافة بعيدة من شمالى أريحا فاحتلوا بازق عند جبال منشة وتحركوا جنوباً نحو جبال يهودا وغور يهودا مضرمين النار فى أورشليم أثناء مرورهم بها. وفى نفس الفترة تقريباً (الربع الأخير من القرن الثالث عبسر ق.م) تم احتلل مدن الجبل الجنوبي وحدود النقب وحبرون وببيروهارام حيث قامت أسباط قريبة من يهودا بغزوها، وهى أسباط الكلبي والقنيزي والقيني الذين تسللوا بين جهة الجنوب. وسياق سفر يشوع (١٠: ٢٨ – ٤٩) يلحق بقصة احتلال جنوب فلسطين قصة عن

احتلال مدن تقع عند سفح الجبل وتخوم غور يهوذا: مقيدة ولبنة، ولفيش، وعجلون. أما الحرب مع الكنعانيين في شعمال فلسطين والتي يرد ذكرها في سفر يشوع (١١: ١ – ١٥) وسفر القضاة (حرب دبورة وباراق قض 3 - 0)، فهي ثمرة مبادرة مشتركة بين أسباط ليئة ويسساكر وزبولون الذين تسللوا من جبل إفرايم بإتجاه الشمال واتحدوا مع اسباط يوسف الذين ازدادوا وتعاظموا في ذلك الوقت.

والطرح المذكور أعلاه، شأنه شأن كل محاولات استعادة صورة الغزو العسكرى والاستيطان، ظل مجرد احتمال حيث أن أسلوب وبتائج النقاش فى قضيتنا تخلع رداء وترتدى آخر وفقاً للثقل الذى توليه للمصادر المقرائية والمعلومات المختلفة التى بحوزتنا. ولذلك فمن المفيد أن تعالج قصة الاحتلال العسكرى بأسلوب نمطى، أى بطرح الرؤى العامة والرئيسية التى تتبدى غى هذه المسألة دون الانسياق وراء محاولات استرجاع التسلسل الدقيق لمراحل الاحتلال العسكرى بصورة نظرية وعملية.

ولذلك سنركز فيما يلى على عملية غزو فلسطين على ضوء الرؤية العسكرية. لكن قبل ذلك سنشير إلى عدد من النقاط الرئيسية المستنتجة من القصة المقرائية والتى لا يمكن إغفالها في أي محاولة لاسترجاع واستعادة صورة ماحدث.

لقد اتضح انه تعذر على بنى إسرائيل الخارجين من مصر أن يدخلوا إلى أرض كنعان عنوة عن طريق أقصر الطرق المتاحة وهو الطريق الجنوبي سواء بسبب السلطات المصرية بحراً أو من جراء التحصينات الكنعانية المحكمة التي اغلقت مداخل فلسطين عند سفوح الجبال مثل هاراما. لذا اضبطر بنو إسرائيل ان ينوروا دوارات واستعة عن طريق نهر الأردن وهنا يكتسب ما جاء في المقراعن الصدام بين بني إسرائيل وسيحون ملك

الأموريين بعدما نصبوا خيامهم في أرضه واستولوا عليها أهمية بالغة على الصبعيد «الكرونولوجي».

وتدعم الملاحظة الواردة في المقراحول سيحون الذي حارب أول ملوك موآب واستولى على كل مافى يده من أراض حتى أرنون» (عدد ٢١؛ ٢٦) نظرية تواكب قدوم بنى إسرائيل أو فريق منهم مع نشأة مملكة موآب التي يمكن تحديد زمن نشأتها، كما سبق أن ذكرنا، بالنصف الاول من القرن الـ ١٣ ق.م. وإذا وافقنا على الفرضية المذكورة سلفاً القائلة بأن مملكة سيحون شيدت بعد معركة قادش، فينبغى إذن أن ندقق أكثر في مسالة تحديد زمن وقوع الاحداث المذكورة. وعلى أية حال يبدو أن المنطقة الخصيبة الواقعة بين أرنون ويبوق كانت تؤول السيطرة عليها في النصف الأول من القرن الـ ١٣ ق.م من يد لأخرى. ففي البداية سيطرت مملكة مواب على الجزء الجنوبي وتقريبا سيطرت مملكة عمون على الجزء الشمالي، ثم قام سيحون بإحتلالها، وأخيراً استولى عليه بنو إسرائيل. ويمكننا أن نضيف العنصر المصرى إلى صراع القوى الذى دار في هذه المنطقة خلال هذه الحقبة الزمنية، والدليل على ذلك حملة رمسيس الثاني على أراضي موآب حتى أنه غزا مدنا تقع شمالي أرنون. أما فيا يتعلق بإحتلال غرب فلسطين، فنجد في بؤرة الأحداث صدامين حاسمين مع الكنعانيين ارتبط بنتائجها مصير استيطان بني إسرائيل في فلسطين، حدث الصدام الأول في الجنوب بجوار جبعون والأخر في الجليل الأعلى. وقد كشف خصوع المدن الحيوية الأربعة المتحالفة» جبعون، الكفيرة، بئيروت وقرية يعاريم أمام قوات بنى إسرائيل، الجناح الشمالي الغربي لملكة أورشليم الأمر الذي يتماثل مع الملابسات الشهيرة التي يرجع زمنها إلى فترة تل العمارنة التي عرضت المدن الكنعانية الغربية للخطر وتمخضت عن رد الفعل العسكرى الحازم من قبل أدوني صادق ملك أورشليم الذى تزعم أربعة حلفاء كنعانيين: حبرون ويرموت واخيش وعجلون وقادهم فى عملية عسكرية مضادة ضد جبعون التى استغاثت فهب جيش بنى إسرائيل لنجدة محميته. وحقق بنو إسرائيل انتصاراً باهراً ففتح هذا الانتصار أمامهم الطريق للسيطرة على سفوح الجبل الغربية (يشوع ١٠). كما حققوا انتصاراً آخر فى حربهم ضد الحلف الكنعاني الشمالي بزعامة ملك حاصور، وفيها بز بنو إسرائيل أعداءهم فى القتال عند مياه ماروم الواقعة شرقى الجليل الأعلى (ومن المحتمل ان مدينة مياه ماروم نفسها كانت خربة منذ ان احتلها رمسيس الثانى) ثم دمروا حاصور مركز القوة الكنعانية. (يشوع ١١: ١ – ١٥).

## غزو فلسطين في الميزان العسكرى

على الرغم من موافقتنا على قدر كبير من الرواية المقرائية التى تحكى من سيطرة بنى إسرائيل على فلسطين بقوة السيلاح، وعلى الرغم من أن هذه الرواية تعضدها براهين أثرية ، إلا أننا حتى الأن فى حاجة ماسة للعثور على اجابة للسؤال: كيف استطاع بنو اسرائيل أن يحتلوا فلسطين عسكريا؟ إن الامر حقاً يثير الدهشة والاستغراب معا. فكيف تمكنت أسباط بنى إسرائيل الصاعدين من البرية مفتقدين إلى الخبرة و الدراية العسكرية اللازمة لهم و يعانون من نقص الموارد والعتاد اللازمين ، أن يتغلبوا على أعدائهم الكنعانيين أصحاب التاريخ العسكرى الطويل والمعرفة التكنولوجية الراقية والمتطورة، الذين يشيدون القلاع المحصنة، التى وصفها بنو إسرائيل بقولهم «مدناً عظيمة محصنة إلى السماء» (تثنية ١ – ٢٨). إن الجدير بالذكر هو ان هذا الاستغراب ليس وليد اللحظة بل تنبه إليه القدماء أمثال الأديب الهلينستى ديمتريوس الذي عاش فى القرن الـ ٣ ق.م حين طرح السؤال: من المرعلى نفسه بنفس اجابة يوسف بن متتياهو (تاريخ اليهود ٢/٢١٠٢): إنهم بكل تأكيد قد تز بوا بسلاح المصريين الذين غرقوا فى البحر الأحمر.

يبدو إن نجاح بنى إسرائيل رغم أنف التفوق العسكرى الكنعانى راجع لأسباب مختلفة، استطاعت ان تمهد الطريق أمام غزو سريع نسبياً، على الاقل في المناطق الجبلية من فلسطين، وهذه الاسباب هي: ضمور أرض كنعان من جراء نظام الحكم المصرى الاستعمارى المستبد، والحالة الامنية المزعزعة التي تجات بوضوح من خلال رسائل تل العمارية وبرديات انستاسى الأول بالاضافة إلى النزاعات والصراعات الداخلية بين حكام المدن الكنعانية أنفسهم، وهي تلك الصراعات التي تفاقمت إثر تدخلات السلطات المصرية التي انتهج علياسة «فرق تسد» فتركوا كنعان إبان دخول أسباط

بنى إسرائيل متشر ذمة تعانى مدنها من آثار العزلة السياسية، فى مقابل الحماس الدينى والقومى المتأجج فى نفوس بنى إسرائيل وتطلعهم لاحتلال أراضى جديدة موعودة، بينما وقف المواطن الكنعانى خاوياً من الوعى القومى، ولذا لم يحتشد ولم يقف وقفة رجل واحد فى وجه تسلل الاسباط. أما الحلفان الكنعانيان فقد شملا منذ البداية قسما ضئيلاً من أرض كنعان، كما كان الحلف الجنوبى موجه ضد الجبعونيم فحسب، ولم يهب أحد لمساعدة ونجدة أريحا أو عاى ساعة الخطر. وحتى مساعدة ملك جيزر لمدينة لخيش المحاصرة (يشوع ١٠: ١٣) لم تأت على مايبدو إلا بدافع من السلطات المصرية التى فرضت اتفاقية دفاع مشترك بين المدينتين اللتان تعتبران بمثابة مركزين هامين من مراكز الإدارة المصرية فى الثلث الأخير من القرن الـ ١٣ ق.م، كما نتبين ذلك من الوثائق المصرية.

ويمكن أن نشير إلى عنصر آخر من العناصر التى يسرت عملية السيطرة على أرض كنعان، وهو عدم التجانس العرقى الواضح فى تركيبة السكان الكنعانيين وهو، الأمر الذى تشير إليه المصادر المقرائية. وقد أفلح بنو إسرائيل فى الاستفادة من ذلك التناقض الطبيعى بين الجماعات العرقية المختلفة التى استوطنت أرض كنعان. ومن أبرز الامثلة على ذلك اتفاقية السلام المنفردة التى أبرموها مع الجبعونيم المحسوبين على التركيبة العرقية الحوية (يشوع ٩٠٧) وكانوا يختلفون عن الكنعانيين حتى في نظامهم السياسى والإجتماعى، وكانوا يؤثرون النظام الابوى، حيث تبوأ الزعامة فى مدنهم شيوخاً لا ملوكاً. ويجدر الاشارة فى هذا السياق إلى أن سكان نابلس أيضاً، أو على الاقل جزء منهم انتسبوا إلى الحويين (تك ٤٤ – الجماعية «لاصحاب شكيم»، ولم تعتمد النظام الملكي. وقد آلت السيطرة على الجماعية «لاصحاب شكيم»، ولم تعتمد النظام الملكي. وقد آلت السيطرة على هذه المدينة أيضاً لبني إسرائيل دون الدخول في حروب. و لعل المعلومات

الواردة بشان التعايش الذي نشأ بين بني إسرائيل في أورشليم والسكان اليبوسيين (يشوع ٩٣:١٥، قض ٢١:١) تضرب بجذورها في العلاقات السلمية التي نشأت بين بني إسرائيل والسكان اليبوسيين. ومن المحتمل أن هذه العلاقات أيضاً نهضت على أسس عرقية شمالية (أي الحيثيين او الصوريم، (لاحظ أن الاسم الأخير تترجمة أحياناً الترجمة السبعينية إلى حوييم) عرفت طريقها إلى المدينة في الفترة التي قطن بها بنو إسرائيل، وربما قبل ذلك. ومع ذلك فإن اهم العناصير التي ساعدت في التغلب على الكنعانيين كانت الأساليب القتالية الفريدة التي استخدمها بنو إسرائيل في فترة الغزو والاستيطان إلى جانب الفطنة البالغة التي اتسم بها المقاتلون، التي تبرز بوضوح من بين سطور ماورد في المقرا، فقد اتضح أن بني إسرائيل كان لديهم جهازا إستخباريا للتجسس متطور، كما نستخلص من إرسال موسى للأثنى عشر جاسوساً، ليقوموا بإستقصاء أخبار فلسطين وهو الامر الذي يستدعى في أذهاننا اساليب وطرق المضابرات العسكرية والاقتصادية والديموغرافية (عدد ١٦ - ١٨: ٢٠). كما تصور لنا النصوص المقرانية عملية ارسال الجواسيس إلى أريحا وعاى عشية الهجوم عليهما حتى يجمعوا معلومات عن خطط الاعداء، وكيف فشلت هذه العملية الاستخبارية في الوقوف على القدرة الدفاعية لمدينة عاى مما تسبب في الهزيمة بادئ الأمراء: «امتعنوا وتجسسوا الأرض، فصعد الرجال وتجسسوا عاى ثم رجعوا إلى يشوع وقالوا له لايصعد كل الشعب بل يصعد ألفى رجل أو ثلاثة الاف رجل ويضربوا على، لاتكلف كل الشعب إلى هناك لانهم قليلون» بشوع ٣:٧).

وقداهتم بنو إسرائيل، على سبيل المثال، بحل بعض المشاكل اللوجستية مثل توريدات الغذاء والمهمات ونحو ذلك، كما يظهر من أوامر يشوع، قبل عبور نهر الاردن، بخصوص إعداد مؤونة الشعب

(يشوع ١ -١١:١٠) ولنا أن نلاحظ وجود إعتبارات لوجستية في تحديد موعد الحملة في فصل الربيع، العاشر من نيسان، يشوع ٤ - ١٩) حيث تنضج المحاصيل في وديان أريحا:«وأكلوا من غلة الارض في الغد بعد الفصيح ... ذاكلها من محصول أرض كنفان في تلك السنة» (يشوع ٥٠٠٥ ) وانقل كما هو مالوف في الجيوش الغارية. (قارن أفعال المديانيين في أيام جدعون) قام اقتصاد بني إسرائيل على نهب المحاصيل الكنعانية من المدن التي تركها أهلها، فأضحت مصدراً هاماً لامداد الغيزاه بالمؤن والمهمات (يشوع ٨ :٢٧، ١١: ١٤). ونلاحظ كذلك أسسياً استراتيجية ولو جستية في تقاليد الاحتلال الرسمية، التي تمنح مكانة مميزة الجلجال، أول الاماكن التي نزل بما بنو إسرائيل بعد عبور نهر الأردن. حيث كانوا يعودون إليها في كل مرة بعد انتهاء معاركهم بجنوب البلاد (يشوع ١٠: ١٥ - ٤٣). وقد دفعت هذه الحقيقة المذهلة الكثيرين إلى الافتراض بإن هذه التقاليد هي ثمرة قصص خاصة مروية عن سبط بنيامين، وأن هذه القصيص انتجت حول مقر العبادة الكائن بالجلجال، ولكن الجلجال من الناحية العسكرية كانت أيضًا تمثل رأس جسر وقاعدة حيوية التسلل من عبر الاردن إلى غرب فلسطين، وكأنت المنطقة الأمنة التي بوسعهم الانسحاب إليها بعد إنتهاء غاراتهم بعيدة المدى، وذلك حتى يحرصوا على الصلات مع العمق الاسرائيلي الواقع بشرق نهر الاردن.

وقد واجه بنو إسرائيل فى حروبهم ضد الكنعانيين مشكلة عسكرية مزدوجة، فمن جهة اعتمد الاعداء على مدن محصنة منيعة، كانت بمثابة حبات الجوز غير القابلة للكسر حتى أمام الجيوش الصرية الجرارة، ومن جهة أخرى أدار الكنعانيون جيشاً محترفاً عالى الكفاءة يمثل سلاح المركبات يده الطولى التى بزّت أسلحة المشاة «لدى بنى إسرائيل». ويتنضح من لتحليل الجيد لمسار المعارك منذ بدء فترة الغزو وحتى بداية عصر الملكية أن

بنى إسرائيل قد تغلبوا بصورة عملية على هذه العناصر بانتهاج أسلوب قتالى خاص هو «الانقضاض العسكرى غير المباشر، أى أن المحاربين من بنى إسرائيل سعوا جاهدين ألا ينقضوا على المدن الكنعانية انقضاضاً مباشراً وتحاشوا قدر الامكان المواجهة مع العدو – وخاصة سلاح المركبات – فى ساحة قتال وفى صدام مباشر وص عدم بل اعتمدوا تكتيكا قائم على الدهاء والحيلة والخداع.

أما النموذج الوحيد للحصار الصريح الذي ضربه بنو إسرائيل على مدينة كنعانية فهو أريحا. ومع ذلك فإن النصوص المقرائية لاتصف لنا معارك حصار، وإنما تصور كيف سقطت المدينة إثر تدخل قوى خارقة الطبيعة. أما بيت إيل وحتى اورشليم في عصر داود فقد قيل بوضوح انهم استواوا عليهما بأساليب الخداع وليس من خلال صدام مباشر (قض ١: ٢٢ - ٢٥)، أما غزو عاى ومرتفعات بنيامين التي تهدمت من جراء الحرب التي نشبت بين أسباط بني إسرائيل أنفسها، فقد حفظت لنا النصوص المقرائية تصويراً تفصيليا لمكائد وحيل بني إسرائيل، إذ إحتات المدينتان الأخيرتان بعملية تمويه حيث مثل فريق من بني إسرائيل الفرار من العدو حتى يبعدوا القوات المدافعة عن المدينة وحينئذ يتمكن الكمين من التسلل إلى المدينة المكشوفة في يسر وسهولة (يشوع ٨، قض ٢٠: ٣٩ فصاعداً). والمدهش ان ثمة محاولات فاشلة فعلاً قد سبقت عملية احتلال عاى ومرتفعات بنيامين أيضاً حيث انتهت هذه المحاولات بفرار حقيقي. ويبدو ان هذه الحقيقة ذاتها هي التي استغلت على الفور لاخراج تمثيلية الفشل المزعوم بعد تعويد الاعداء على عملية متكررة حتى خملت يقظة الاعداء فانقضوا عليهم بغنه. وهذاك حالات أخرى سقطت فيها الحصون الكنعانية في أيدى بني إسرائيل بعد هزيمة الاعداء في معركة حاسمة في ساحة الوغى، ومن ذلك على سبيل المثال، سقوط بعض القلاع بجنوب فلسطين في أعقاب معارك جبعور، وسقوط مدينة حاصنور بعد معركة مياه ميروم . والطريف أنه في هذه المعارك، شأنها شأن معارك أخرى، حقق بنو إسرائيل النصر على الجيوش الكنعانية بفضل عمليات تخطيط وأساليب قتال من الطراز الأول مثل فيها عنصر المفاجأة المبدأ الرئيسي. ففي معركة جبعون صعد بنو إسرائيل من الجلجال لمسافة تبلغ حوالي ٣٠ كم وساروا نحو ١ كيلو متر في رحلة ليلية شاقة، وذلك حتى يستغلوا عنصرى الظلام الدامس والمفاجأة كما ينبغى. « فأتى إليهم يشوع بغته، صاعداً الليل كله من الجلجال» (يشوع ١٠: ٩). ويبدو أن القتال بدأ مع أول خيوط الفجر هو الامر الذي يمكن استنتاجه من كلمات القصيدة المقتبسة من «سيفرهياشار» – «ياشمس حومي على جبعون وياقمر على وادى أيلون» – (يشوع ١٠: ١٢) وتستند هذه القصيدة على واقع طبوغرافي: حيث أنه في الصباح فحسب يظهر القمر وكأنه يسبح نحو الغرب في وادى أيلون كما تشرق الشمس من جهة الشرق أعلى جبعون. وبعد أن منى العدو بالهزيمة مع شروق الشمس مرتفعات بني إسرائيل في مطاردة فلول الجيش الهاربة على طريق مرتفعات بيت حورون.

والجدير بالذكر ان هناك معلومات ترجع إلى فترات أقدم زمنياً تشير إلى عمليات عسكرية مشابهة وإلى رحلات ليلية وإلى شن قتال عند بزوغ الفجر، مثلما حدث فى معركة جدعون مع المديانيين. ومن أبرز نماذج القتال الليلى تلك المعركة التى ضرب فيها أبيمالك الحصار على (قض ٩: ١٤) وحروب شاؤل مع بنى عمون والبلسيتيني (صموئيل ١١: ١١) – ١٤، ٣٧)، وقارن أيضاً غارة إبراهيم على العدو الذي أوقع أخيه لوط فى الاسر (تك ١٤: ٥١).

ويتجلى عنصر المفاجأة ايضا في معركة أخرى كبرى منسوبة إلى يشوع وهي معركة مياه ماروم، التي استعان فيها الكنعانيون بسلاح المركبات (يشوع ١١: ٧، ولاحظ أيضاً اللفظ: «بفتة» الوارد في هذه

الفقرات). ومن المعلوم أن سلاح المركبات الكنعانى مثل مشكلة حقيقية فى حرب دبورة وباراق مع سيسرا الذى كان بحوزته، بناء على ماجاء فى المقرا حرب دبورة وباراق مع سيسرا الذى كان بحوزته، بناء على ماجاء فى المقرا الحقيقة ان القتال نفسه تم تصويره بإيجاز شديد حتى أنه صار غير واضح المعالم. ومع ذلك فمن بين السطور نرى بوضوح خطة العملية العسكرية «البنى إسرائيلية» التى اهتمت فى المقام الأول باتلاف وتحييد سلاح المركبات وتم لهم ذلك على مايبدو تأسيساً على اعتبارات طبوغرافية ومناخية، ويبدو ان قادة بنى إسرائيل أجلوا الهجوم على الكنعانيين حتى حلول موسم الامطار التى حولت أراضى الوديان إلى مستنقعات وحرمت المركبات الامطار التى حولت أراضى الوديان إلى مستنقعات وحرمت المركبات عند وصف معجزات إله إسرائيل فى مطلع قصيدة دبورة (قض ٥: ٤ – ٥) الكنعانية من قدرتها على الحركة. ومن هناجاء، التأكيد على الامطار الغريزة والغيث الشديد ضمن فقرات المزمور الذى يتناول حرب دبورة (مزامير والفيث الشديد ضمن فقرات المزمور الذى يتناول حرب دبورة (مزامير التى تؤكد أن سيسرا نفسه اضطرأن يغادر مركبته التى غاصت بكل تأكيد فى الوحل وأسلم ساقيه للريح حتى ينجو بحياته.

#### استيطان الأسباط ونتائجة

على الرغم من اساليب القتال الفاعلة، لم ينجح بنو إسرائيل في التغلب تماما على السكان المحليين إلا في المناطق الجبلية من فلسطين، أما في السهول فلم يتمكنوا من السيطرة، بسبب فاعلية السلاح الكنعاني المحوري هناك، وهو سلاح المركبات. وتؤكد المقرا نفسها هذا الامر عند المديث عن مسالة استيطان أبناء يوسف (يشوع ١٧: ١٥ – ١٨)، ومرة ثانية عند الحديث عن سبط يهوذا. «فملك الجبل ولكن لم يطرد سكان الوادي لأن لهم مركبات حديدية (قض ١: ١٩). وتعكس مقولة بنهدد ملك آرام أثناء حرية مع أحاب مسألة تفوق بني إسرائيل في المناطق الجبلية ووهنهم في السهول وأن ذلك دام حتى في العصور التي تلت دخولهم إلى البلاد: «إن الههتم الهه جبال لذلك قووا علينا، ولكن إذا حاربناهم في السهل فإننا نقوى عليهم» (ملوك أول ٢٠: ٢٠) بناء على ماتقدم ثبقت جيوب كنعانية كثيرة في نطاق الاستيطان السبطى، خاصة في وادى يرزعئيل، أصبح بعضنا منها بمرور الوقت يشكل عبنًا على بنى إسرائيل (أنظر قائمة مثالب الاحتلال العسكري قض ١: ٢١ -٣٥، يشوع ١٥: ١٠). أما بنو إسرائيل الذين تسللوا إلى الوديان فقد عانوا الويلات من استعباد الكنعانيين لهم. كما نستخلص من مباركة يعقوب لسبط يساكر الذي أقام بشرق وادى يزر عنيل ووادى بيت شان»، فأحنى كتفه للحمل وصيار للجزية عبداً؟» (تك ٤٩: ١٥) وتشير الفاظ الحمل بالعبرية «سيبل» والجزية «مس» إلى أعمال السخرة خاصة في حقل الزراعة، حيث وردت بنفس الالفاظ تماماً في رسائل ماري «سبل» والعمارنة «مسا»، ولعل اللفظين يصفان كيف كان الاستعباد نظرياً وعملياً.

ويتضع مما سبق أن استيطان بنى إسرائيل تركز فى البداية فى القطاعات الجبلية من فلسطين، تلك القطاعات التى كانت تكاد تخلو من السكان الكنعانيين. وعلى أية حال فإنهم تمتعوا هناك بنوع من السيادة،

حيث قاموا بتمهيد الاراضى فى المناطق الجبلية الخالية من أجل الاستيطان وذلك عن طريق قطع أشجار الغابات. كما يُفهم من نصيحة يشوع لأبناء يوسف المتعطشين لمنطقة تصلح السكن: «بل يكون الك الجبل لأنه وعر فتقطعه وتكون الك مخارجه» (يشوع ١٧: ١٤ – ١٨). وقد أدى قطع الاشجار وإقامة تجمعات سكنية فى منطاق لم تكن آهلة بالسكان من قبل إلى تغيير جوهرى فى المنظر الطبيعى الفلسطينى والتى ارتسمت فى الاذهان قبل مجئ بنى إسرائيل على أنها أرض الغابات، ويبرز ذلك بصفة خاصة فى المصادر المصرية. وقد استند بنو إسرائيل فى تمهيد المناطق الجبلية السكنى إلى الخبرة والدراية التكنولوجية التى اكتسبوها، مثل استخدام الآبار المنحوتة التخزين مياه الامطار (قارن ماورد فى المشنا «مسيخيت أفوت» ١٨/٨ عن البئر الجيرى الذى لايسرب المياه) وخلق الظروف المواتية لتمهيد مناطق أخرى. أما الاضافة التكنولوجية الهامة التى حملوها معهم من بلاد الشمال ويبدو اثرها ملحوظاً فى القرن الـ ١١ ق.م فحسب، فهى تصنيع المركبات الحديدية ذات ملحوظاً فى القرن الذا ق.م فحسب، فهى تصنيع المركبات الحديدية ذات الفائدة التى لا تبارى فى تطوير الزراعات الجبلية وقطع الغابات. و قد تفوقت بوضوح على الألات النحاسية و البرونزية التى كانت تستخدم قبل ذلك .

و هكذا انفتحت أمام استيطان بنى إسرائيل مناطق فسيحة، سواء فى شرق الاردن و بخاصة منطقة عجلون شمال نهر يبوك أو فى غرب فلسطين. ففى البداية نشأت عملية استيطان مكثف فى المنطقة التى استولى عليها سبط بنيامين وفى المناطق الجبلية المتاخمة لها من الشمال والجنوب. ويُفهم أيضا من شهادات مختلفة فى المقراومن الاكتشافات الاثرية أن بنى إسرائيل أعادوا بناء كثير من المدن الكنعانية الخربة مثل على وبيت إيل ومتسفا، بيد انهم اهتموا أساساً بتشييد مستوطنات جديدة مثل تلال بنيامين، جيبع، انهم اهتموا أساساً بالجبل المركزى كان نواة الاستيطان الدولى لغالبية اسباط بنى إسرائيل، ولكن فى مرحلة

متأخرة جداً. ولدى تزايد أعداد السكان هاجرت أسباط بأكملها، أو عشائر تشعبت من السبط الام، إلى مناطق أنصبة السبط. ومن هذه الناحية ويمكن أن نعتبر أن عملية استيطان بنى إسرائيل فى حالات كثيرة كانت بمثابة عملية انتشار طردى من الجبل المركزى باتجاه السهول والمناطق المحيطة داخل فلسطين على ضفتى الأردن، وهو الانتشار الذى كان من أسبابه الضغوط الديموغرافية وعدم القدرة على الاستقرار فى المنطقة الاولى.

وقد كان مصير سبط دان هو النموذج التفصيلي الوحيد الذي حفظته لنا القراعن ترحال سبط من أسباط بني إسرائيل وعن الظروف التاريخية التي أحاطت بهذا الترحال (قض ١٧ - ١٨)، وهو النموذج الذي يضع أيدينا على مغزى هذه القصة برمتها، حيث لم يتمكن سبط دان ان يضرب بجذور راسخة في السفوح الغربية من القطاع الجبلي الاوسط، نظراً للضغوط الهائلة التي جابهها سواء من الاموريين غرباً (قض ١: ٣٤) أو من أسباط بنى إسرائيل شرقاً، فاضطر قسم من السبط أن يهاجر عله يستطيع أن يستولى على منطقة جديدة، وظل القسم الآخر يقيم في الجنوب دون أرض ثابتة تحت قدميه. وهو الامر الذي تطلعنا عليه قصص شمشون. وتعكس حملة سبط دان العسكرية كما وردت في المقر نفس أحوال اسباط أخرى كانت بمثابة اوحة مصغرة لقصة الخروج من مصر والغزو العسكرى لفلسطين. إن سبط حال يسبق حمالته بجواسيس ينفذون عمليات استخباراتية ويستقصون عن طبيعة البلاد التي يستعدون للاستعلاء عليها. وقد أرسلوا هذه المرة خمسة رجال شجعان من منطقتي صرعة واشتاؤل، وهناك تمكنوا من العثور على موقع مناسب للاستيطان وهو منطقة لايش بالطرف الشمالي الشرقي من فلسطين، إذ أن المناطق المؤدية إلى هذا المكان كانت بالطبع مستوطنة بالفعل من قبل أسباط بني إسرائيل، بالاضافة إلى أن لايش والمناطق المجاورة لها كانت قابلة للغزو بناء على وجهة نظر الجواسيس

«الارض واسعة الاطراف... والشعب الذي فيها يعيش في طمأنينة كعادة الصيدونيم... وهم بعيدون عن الصيد ونيين وليس لهم أمر مع انسان. (قض ١٨: ٧ - ١٠) أي أن لايش الواقعة في النطاق التابع للساحل الفينيقي معزولة تماماً من جراء بعدها عن حماتها ويسهل احتلالها. وبالفعل وتؤكد الحفائر والدراسات الاثرية التي أجريت مؤخراً في تل دان (تل القاضي) بالفعل ان المدينة قد خربت في العصر الحديدي القديم.

وقد كان عدد المقاتلين الذين أعدهم سبط دان نموذجياً بالنسبة لهذا النوع من الحملات العسكرية « ست مئة رجل متسلح بعدة الحرب » (قض: ١٨: ١٨ ) أي ما يعادل كتيبة كاملة . و يلاحظ التشابه مع عدد الخارجين من مصر ٥٠٠ ر ٦٠٠ رجل يحملون السيف . و يبدو ان هذا الرقم الفولكورى الغرض منه هو الاشارة لضخامة الجيش فحسب و هناك سمة أخرى خاصة بالحملات العسكرية تبرز بوضوح في ترحال سبط دان، و هي الانصياع للكاهن و طلب مشورة الاله: « فقالوا له إسال الله لنعلم هل ينجح طريقنا الذي نحن فيه سائرون» (قض ١٨:٥) وهناك مايماثل ذلك في قصة الخروج في تصرف اليعازر الكاهن الذي يسال عن حكم الاوريم »: (أدوات عبادة لاستلهام الوحى)حسب قوله يخرجون، وحسب قوله يدخلون هو وكل بني إسرائيل معه كل الجماعة» (عدد ٢٧: ٢١ فصاعداً) ونظرا لانه بعد احتلال فلسطين وطن بنو إسرائيل خيمة الاجتماع في شيلوه بعد أن كانوا يحملونها معهم أينما حلوا، فإن بني دان فعلوا نفس الشي في مقرهم الجديد فأقاموا تمثال ميخا الذى أخذوه معهم في طريقهم وقاموا كذلك بتغيير اسم المدينة من لايش إلى دان بعد تصريم المكان واعدة إعماره. وهناك تقابلات كثيرة مع عملية احتلال المدن الكنعانية مثل تغيير أسماء قرية أربع إلى حبرون وقرية سيفر إلى دبير وصفاة إلى حُرمة ولوز إلى بيت إيل (سفر قضاة الاصحاح الأول، ولكن الجديد بالذكر حقاً هو تغيير أسماء بعض

الاماكن بشرق الاردن وتسميتها بإسم العشائر السبطية التي احتلتها (يائير ونويح) (عدد ٣٢، ٤١ - ٤٢).

ومن وحى مصير سبط دان يمكن أن نتوقع اسباط أخرى وتشعبهم وترحالهم وإن كان ذلك تم بصورة غير مباشرة، لأن المقرا اكتفت بتقديم الصورة النهائية للاستيطان السبطى كما تبلور في نهاية مسيرة تطور تاريخي طويل (يشوع ١٣ - ١٩). لكن مما لاشك فيه أن هذه اللوحة المتبلورة قد سبقتها سلسلة ديناميكية متشعبة من التحركات السبطية التي يبدو أثرها ملحوظاً بناء على الايماءات الواردة في النصوص القرائية، وعن ذلك أنه عند وصف مناطق استيطان الاسباط، نجد ثمة أصداء لهذه الاحداث متناثرة ذات اليمين وذات اليسار. بيد أن هناك أهمية بالغة من هذه الناحية لقوائم الانساب السبطية التي حافظت عليها المقرا، وللشهادات الثلاثة التي تصف مكانة وشمائل أسباط بني إسرائيل وبركة يعقوب (تك ٤٩) وبركة موسى (التثنية ٣٣) وقصيدة دبورة (قض ٥) وسنتخذ مما ورد عن زبواون في بركة يعقوب كنموذج: «زبواون عند ساحل البحر يسكن وهو عند ساحل السفن وجانبه عند صيدون» (تك ٤٩ - ١٣) وهو ما يتناقض مع وصف حدود هذا السبط في سفر يشوع (١٠:١٩ - ١٥) حيث وفقا لهذه الحدود الأخيرة تقلص السبط في غرب الجليل السفلي ولم ينتشر حتى ساحل البحر وهو الامر الذي يعنى ان بركة يعقوب تعكس انتشاراً عظيما حققه السبط في موقف تاريخي معين (من المحتمل في أعقاب حرب دبورة) إلا أن إرثه أخذ يتقلص وينكمش في مقابل تعاظم نفوذ سبط أشير.

## سبل الأستيطان في مرآة قوائمر الانساب السبطية

تعد لفائف الانساب السبطية عنصر ابالغ الاهمية في عملية الكشف عن آلية الاستيطان السبطى ( خاصة اللفائف التي يشتمل عليها سفر أخبار العام الاول ٢ - ٩) التي ليس لها مثيل في مصادر الشرق القديم، ولم يظهر لها مثيل، إلا عند ظهور الاسلام بين القبائل العربية. وتطلعنا هذه الوثائق بأسلوب تخطيطي على الهيكل الداخلي للسبط، ومع ذلك فإنها تعكس أيضا المسيرات المعقدة لصعود وهبوط الأسباط المختلفة بداخله، وتشعبها واندماجها مجدداً وانتقال الفرع الفلاني من أحد الاطر السبطية إلى إطار آخر، ورحلات الترحال – التي تكون احياناً بعيدة المدى – من قطاع لآخر. والحقيقة إن خطوط سير شجرة الانساب السبطية لايتسم دائما بالوضوح الكافي، بيد أننا نستطيع أن نعثر على ثمة مفاتيح توقفنا على نوايا مؤلفيها وذلك من خلال المنهج الذي سلكوه في تأليف هذه القوائم، مثل إستخدام مفاهيم مستمدة من الهيكل الاسرى بمعناها الضيق والتركيز على العلاقات الناجمة عنها، وإذا كان الامر على مايبدو لايعدو عن كونه رموزاً. ومن ثم فإن المنطق يقول انه عندما تتحدث هذه القوائم عن الزواج أو المصاهرة فالمراد هنا رسم العلاقات بين العشائر السبطية من خلال صورة تخطيطية (سكيما). وعندما يدور الحديث عن منزل العائلة في «معليت باخور»، فإن المؤلف يقصد الاشارة إلى مسقط رأس أقوى العشائر في السبط. أما البنات فتمثلن بيوت الاباء او التجمعات السكنية التابعة للمركز الرئيسي وتتمتع بحمايته مثل العبارة الشهيرة «مدينة وبناته». أما الزواج من محظية فيرد عادة ليرمز إلى العلاقات مع أصول عرقية غريبة أو من طبقات دنيا. (قارن أخبار الايام الأول ٧: ١٤)، أما الانتهاء إلى محظية أو جارية فيحتمل إنه يشير إلى هجرة أبناء العائلة من مسقط رأسهم إلى قطاعات حدودية مثلما درجوا في العائلات القديمة ان يطردوا أبناء الإماء والمحظيات. (قارن مع القصص الواردة عن هاجر

وإسماعيل ومصير أبناء إبراهيم من المحظيات تك ٦:٢٥، و ما ورد عن يفتاح ، قض ١٠١٠-٢) و لعلنا قد نجد فيما سبق ثمة تفسير لا وضاع الاسباط الاسرائيلية التى تنتسب إلى الجوارى حيث سكن أربعتهم: جاد ونفتالى ودان وأشير عند الحدود الشمالية والشرقية المتاخمة للبقاع التى استوطنها بنو إسرائيل، وفى حوزتنا براهين قاطعة تؤكد أن السبطين الآخيرين هاجرا من وسط فلسطين.

وقد نحتاج إلى قوائم الانساب نظراً لانها تعكس هجرة العشائر السبطية من حدود وتخوم الجبل المركزي بإتجاه الحدود، تلك الظاهرة التي يؤكدها ضمنيا ذكر أسماء عائلات وأسر متحدة الالقاب في أسباط مختلفة. ومن أبرز الأمثلة لذلك مانجده في شجرة أنساب سبط أشير (أخبار الايام الأول ٣٠ فصاعداً) الذي يرتبط عدد وفير من فروعه بمنطقة الجبل المركزي مثل عائلات بريعة ويفلط وشوعال وشيليش أو شيليشة، التي تسمى بأسمائهم عائلات وقطاعات حدودية تقع بين مناطق سبطى افرايم وبنيامين (يشوع ١٦، صموبيل الأول ٤٩؛ ١٣ - ١٧). وبناء على ماتقدم يجوز لنا ان نفترض أن هذه العائلات، على غرار بنو دان، لم يفلموا في الاستيطان في نطاقات استيطانهم الأولى إذ انسحقت بين أسباط بني إسرائيل. وقد قطعت عشائر منهم مسافات هائلة نحو غرب الجليل، حيث انضوت تحت لواء سبط أشير. أضف إلى ذلك إن أغلب العائلات في سبط أشير تنتسب إلى «حيبر» الذي يبدو انه مجرد اسم يرمز إلى الرابطة التي تؤلف بين بعض العائلات التي واصلت الارتحال سوياً، ويؤكد ذلك معنى هذا اللفظ في وثائق مارى (وقارن حيبر هقينى الذى اعتزل قايين وارتحل إلى وادى يزرعئيل). اذن يشتمل «حيبر بن بريعة الوارد في انساب أشير كافة العائلات التي تنتهي إلى أسرة بريعة والتى ارتحلت شمالاً، وذلك من أجل تمييزها عن الفروع التي تبقت في الجنوب وانضوت تحت لواء سبط افرايم وسبط بنيامين (أخبار الايام الأول ٧: ۲۲، ۸:۲۲).

أما فيما يتعلق بسبط يساكر ومنشة فتوجد براهين تفيد أن بعض عائلاتهم اللاتى سكن منذ البداية فى منطقة الجبل الاوسط، ارتحلوا شمالاً إلى الوديان والجليل السفلى فى مجموعة القضاة الصغار: «تولدع بن فوأة بن دودو رجل يساكر، الذى يمثل هو وأبيه الإسر الرئيسية فى أنساب هذا السبط» (اخبار الايام الأول ١٤٠٧)، وقارن هناك إبنا آخر ليساكر هو شمرون، المرتبط على مايبدو بالاسم المقرائي شامير أو به «شيمير، صاحب جبل شومرون) قد اقام فى فترة متأخرة من عصر القضاة بجبل افرايم. ويمكننا ان نعثر على دليل لتدفق أبناء سبط منشة شمالاً من خلال وصف الحدود الشمالية لهذا السبط الذى استحال تحديدها بدقة إلا بخطوط عامة فحسب: (ووصل إلى أشير شمالاً وإلى يساكر جهة الشرق، وكان لمنسى فى يساكر وفى أشير بيت شان وقراها) (يشوع ١٧: ١٠ – ١١). وتحصى هذه الفقرات وفى أشير بيت الخاضعة لمنسى فى داخل حدود الاسباط المجاورة له من الميوب الخاضعة لمنسى فى داخل حدود الاسباط المجاورة له من الشمال. ويحق لنا ان نفترض ان عفرا كانت إحدى هذه المجيوب فى نطاق حدود يساكر، وعفرا هى مسقط رأس جدعون الذى ينتسب إلى أسرة أبيعيز من سبط منسى (قض ٢:٥١).

كانت المناطق المترامية الاطراف الواقعة شرق نهر الأردن تعد مخرجا رئيسيا لاستيعاب فائض السكان الذي ينوء به الجبل الاوسط. خاصة المنطقة الواقعة شمالي نهر يبوك، التي كانت فقيرة في عدد السكان، كما سبق أن ذكرنا. وفي الحقيقة يمكن ان نستخلص من قوائم الانساب ومن رموز أخرى واردة في المقرا انه كانت هناك حركة هجرة واسعة صادرة عن كافة الأسباط القاطنة بالجبل إلى نهر الأردن، وكان سبط منسى في مقدمة هذه الاسباط، حتي ان الرواية المقرائية تتحدث عن «نصف سبط منسى» الذي يستوطن الجلعاد الشمالي حتى شرق الباشان. وأغلب نصف سبط منسى المشرقي هم لاريب من أبناء مكير الذين يرد ذكرهم في قصية دبورة كعشيرة سبطية

مستقلة في جبل افرايم. (قض ٥: ١٤). أما في سائر اشجار الانساب فإننا نجد أن مكير هو أبنجلماد وابن منسى (يشوع ١٧: ١٠ أخبار الايام الأول ١٤:٧) ويتضح ان مكير أو على وجه الدقة نصف أبناء مكير (يشوع ١٣: ٢٧) ارتحلوا شرقا واحتلوا مناطق في الجلعاد والباشان (قارن عدد ٢٧: ٢٠ يشوع ١٧: ٢) وبمرور الوقت تم ادخالهم في النطاق السبطى الاوسع لبني منسى، وهي الحقيقة التي تتجلى أيضا في الروايات الواردة عن موادهم على ركبتي يوسف (تك ٢٣:٥). بيد ان الكثيرين من أبناء افريم ارتحلوا إلى الجلعاد كما نفهم من وجود «وعر إفرايم» الذي إختص به أباشالوم. ونفس المنطقة (صموئيل الثاني ١٨: ٩) تفسر الحرب الأهلية في عصر يفتاح.

وقد كان وضع سبط بنيامين، على وجه الخصوص، حيث انحشر في «إرثة» الجبلى الضئيل بين أبناء يوسف وأبناء يهوذا وكان حده من الغرب السكان الغرباء. ولذلك فإنه لاغرابة إذا كان قد وجد متنفسا لفائض سكانه في شرقى نهر الاردن بالذات. وتضم المقرا شهادات كثيرة عن العلاقات الوثيقة التى ربطت بين سبطى بنيامين وبين شمال الجلعاد مثل الحكايات عن المحظية في الراما وتخليص شاءول ليابيش الجلعاد. وتتجلى هذه العلاقات أيضاً في قوائم الانساب، التى تذكر عائلات ذوات أسماء متطابقة (شوبيم وحوبيم) في شجرة أنساب بنيامين ومكير بن منسى (أخبار الايام الأول ٧: ١٢ ومن جهة أخرى فقرة ١٥). وعلى ذلك يمكننا، تعويلاً على الصياغة المقرائية فيما يتعلق بمنسي ومكير، أن نتحدث عن شئ أشبه «بنصف سبط بنيامين الذي استوطن شرق الأردن. وبالفعل قد نجد أصداء لهذا الانتشار تنبعث مما ماجاء في نبوءة النبي عوبديا بشأن استيلاء سبط بنيامين على الجلعاد (عوبديا ١٠ ١٩) وينطبق نفس الامر على سبط يهوذا الذي قيل عن احدى عائلاته الرئيسية: وينطبق نفس الامر على سبط يهوذا الذي قيل عن احدى عائلاته الرئيسية:

فولدت له سجوب وأنجب سجوب. يائير (أخبار الايام الأول ٢: ٢١ – ٢٢)، اذن يمكننا أن نقول أن فروعا من عائلة حصرون المتشعبة التي تنتسب إلى سبطى يهودا أو رؤوبين (أخبار الأيام الأول ٥:٣)، قد هاجرت إلى الجلعاد، وهناك اختلطوا بعائلات مكير أستوعبت بداخلها أصولا أخرى، أقارب لبنى إسرائيل، استوطنت نفس المكان.

ويشير النموذج الأخير إلى ظاهرة ذائغة بوضوح في قوائم الانساب، وهي إحتواء أصول عرقية غريبة بين ظهراني أسباط بني إسرائيل، سواء في صورة امتزاج أو ذوبان إثنى حقيقى أو مجرد ضم تجمعات سكنية قديمة داخل الاطارات السبطية، مثل مدينة شكيم التي يرد ذكرها كأحد الابناء في شجرة أنساب منسى، ومن المهم أن ننقب وننبش خلف مثل هذه العمليات الاستيطانية خاصة فيما. يتعلق بسبط يهوذا، الذي صورت منطقة استيطانه بأسلوب تفصيلي بالغ (يشوع ١٥) وتمخضت عن هذا السبط قوائم أنساب غنية (أخبار الأيام الثاني ١:٢ - ٢٣) بسبب الاهتمام الخاص الذي أولاه مدونى المقرا لهذا السبط. وهذه القوائم توضيح التشريح المعقد للهيكل السبطى الذي يعتبر نتيجة انتشار السبط في جنوب فلسطين في تخوم الجبل وغور يهوذا وحدود النقب، حيث كان يوجد بالفعل استيطان أجنبي تليد كنعاني وحورى بالاضافة إلى بعض القبائل التي استوطنت هذا المكان منذ فترة قريبة شأنها شأن أسباط بذي إسرائيل. وتتجلى هذه التشكيلة العجيبة من الأصول العرقية الغربية في مستهل قائمة الانساب التي تورد بالتفصيل أحفاد يهودا من امرأة كنعانية (نفس المرجع ٣:٢ وقارن قضية يهوذا وتامار تك ٣٨). لكن هذا الامر على وجه الخصوص يخرج من سياق قوائم الانساب التي تشتمل بوفرة على اسماء كنعانية وحورية، يمكن تحديدها إن وجهت اليهادراسة علمية دقيقة. وقد تم، في الالار سبط يهوذا على وجه الخصوص، إحتواء أسباط تربطه بها صلة دم، كانت قد تجوات في فترة الغزو بمنطقة الحدود الجنوبية مثل القينى والقنيزى واليرحمئيلى، ومنهم من توغلوا شمالاً بإتجاه حبرون وبيت لحم مثل بنو كليب الذين شكلوا أساسا مهماً في الهيكل النهائي لسبط يهوذا

ولعل هيكل سبط يهودا، شأنه أسباط أخرى، يشير إلى ميل هذا السبط إلى الامتزاج بسهولة مع أصول عرقية غريبة، في مقابل أسباط أخرى أو بعض عشائرها كانت تتزمت في الحفاظ على نقاء السبط، واستوعبت الاصول العرقية الأخرى بصعوبة بالغة. وقد ساد في مجتمع بني إسرائيل الابوي في البداية مبدأ التزاوج الداخلي بين أبناء وبنات السبط، ويتجلى هذا الامر في الروايات عن حرص الآباء البطاركة على مصاهرة الاقرباء، لكن بمرون الوقت تراجع هذا المبدأ، خاصة بين الاسباط الذين إحتكوا في أماكن استيطانهم بتجمعات كبيرة من السكان الاجانب وانتشرت بين عدد منهم عادة التزواج من خارج السبط. وبالاضافة إلى سبط يهودا يبرز الميل إلى الاختلاط الإثنى، على وجه الخصوص، لدى سبط شمعون، الذي اتصل بالسكان الكنعانيين أثناء ترحالهم قرب حدود فلسطين علاوة على التقائهم بالقبائل الجوالة في برية الجنوب. فأول أحفاد شمعون الرئيسيين كان ينتسب إلى إمرأة كنعانية، (تك ٤٦: ١٠) كما ان مبشم ومشمع تتماثل أسماؤهم مع أسماء بني إسماعيل. (أخبار الايام الأول ٤٠٥٤، تك ٢٥: ١٣ - ١٤). ونلاحظ في المقبرا إشبارة تؤكد الميل إلى التزاوج من خارج السبط في قصة بعل فغور التي تصور علاقة البغاء بين بنى شمعون وبنات مديان (عدد ٢٥: ٦ فصاعداً).

وسنختتم الحديث عن مسيرات الاستيطان السبطى، كما تتضح من خلال قوائم الانساب، بملحوظة ذات مغزى تظهر فى هذه القو ائم فيما يتعلق بتبادل البكورية بين أسباط بنى إسرائيل، وهو الأمر الذى يفيد تغير مكانة الاسباط بالنسبة لعموم الأمة: «وبنو رأوبين بكر اسرائيل لأنه هو البكر ولأجل تدنيسه فراش أبيه أعطيت بكوريته لبنى يوسف بن إسرائيل فلم ينسب بكراً

لأن يهودا اعتز على اخوته ومنه الرئيس أما البكورية فليوسف». (أخبار الايام الأول ٥: 1 - 7). وتدلل هذه الفقرة على انحطاط مكانة سبط رأوبين، الذى كان يحتفظ بحقه فى البكورية منذ البداية. (قارن تك 83: 7 - 3، وتث 77: 7) وتعاظم سبط يوسف وأخيراً تعاظم وازدياد ثقل سبط يهودا. أما بالنسبة للثقل المتزايد الذى بدأ يحوزه سبط افرايم بين ظهرانى بنى يوسف فى فترة الاستيطان فتدلل عليه الروايات عن نقل البكورية من منسى إلى افرايم فى مباركة يعقوب لاحفاده (تك 83: 71 - 7).

#### عصر القضاة

#### حكم القضاة:

يقوم الاستعراض التاريخي لعصر القضاة، بالضرورة، على مجموعة القصص الواردة في سفر القضاة، بالإضافة إلى الإشارات القليلة الواردة في المصادر المقرائية الأخرى، التي تنطوى على معلومات إضافية تتعلق بالفترة موضوع الحديث. ويقوم الأطار البراجماتي – التاريخي، الذي تقاطرت فيه قصص القضاة، علي وجهة النظر المؤمنة بدورة التاريخ، وهي رؤية إسرائيلية. في عمومها، ووفقاً للأولى تبدو أحداث هذه الفترة مثل حلقات متكررة من وقوع اليهود في العبادات الوثنية، واستعباد الأغراب لهم، والصراخ ليهوه من أجل الخلاص وافتدائهم بيد مُخلّص، يهبهم فترة هدوء مديدة. وقد فرضت وجهة النظر هذه على السفر ظهور القضاة وفقاً لتسلسل تاريخي. أما الرؤية الإسرائيلية، التي ربطت أحداث هذه الحقبة ومجال أعمال القاضي بخلفية قومية إقليمية فإنها تنطوى على قدر كبير من المبالغة، على الرغم من أن عدداً من الاسباط قد تضرر فعلياً من الضغوط الاجنبية، بوجه عام، واقتضت عملية التحرر من نير المستعبد وجود ثمة تعاون بين مجموعة من الأسباط.

وقد صنور نظام حكم القصاة، عن حق، بناءً على نظرية الأنظمة الحاكمة لعالم الإجتماع ماكس ويبر، على أنه زعامة كاريزماتية شخصية ، وذلك التمييز بينه وبين السلطة الابوية – السبطية، التى تبوأها شيوخ القبائل ورؤساء العائلات، من ناحية، وبين السلطة الكاريزماتية المؤسسية التى ظهرت بعد ذلك في عصر الملكية، من ناحية أخرى. وتنبع السلطة الكاريزماتية من الإيمان بأن الشخص صاحب الكاريزما يتمتع بحظوة خاصة يسبغها عليه الإيمان بأن الشخص صاحب الكاريزما يتمتع بحظوة خاصة يسبغها عليه الإله، ويتجلى الأمر في التجليات الدينية المختلفة والروح البطولية التي تنبض بداخلهم. وتمتاز الزعامة الكاريزماتية بأنها عفوية وذاتية، دون أية ارتباطات بداخلهم.

بالأنساب أو المكانة الإجتماعية، ولا تنتقل بالوراثة. ويؤدى التطلع إلى ظهور مخلص فى أوقات الضيق والازمات إلى احتشاد الشعب حوله حال ظهوره، بطريقة حرة، ومن خلال صحوة دينية قومية، اذن فإن النظام السياسى فى عصر القضاة اتسم بالضعف، إذ كانت النظم الإجتماعية الثابتة والحياة اليومية تتجمع فى أيدى رؤساء العائلات ومؤسسة الشيوخ. إلا أن الصلاحية البطريريكية – السبطية ذاتها أخذت تضعف أثناء عصر القضاة، نتيجة الستقرار أسباط بنى إسرائيل على الأرض وتكيفهم مع ظروف التجمعات السكانية الحضرية من أهل كنعان، الذى أسفر، بقدر أو بآخر، عن الميل إلى تفضيل المبدأ الإقليمي على مبدأ قرابة الدم.

وقد كان القضاة الكاريزماتيون الكبار، الذين قرروا مصير الشعب باعمالهم البطولية، وفقاً لترتيبهم في سفر القضاة. عُثنيئل وإيهود، وعلى مايبدو أيضاً شمجر بن عناة، الذي لم تحتفظ المقرا من قصته سوى بفقرة واحدة، (قض ٣: ٣) وجدعون، والثنائي دبورة وباراق ويفتاح وشمشون، وإن كان الأخير عمل بصورة فردية. ولكن سفر القضاة يورد أيضا نموذجا أخر من القضاة، وهم القضاة الصغار الذين لم ينسب لهم أعمال بطولة فعلوها من أجل إسرائيل، وإنما على مايبدو انهم كانوا من ذوى الحسب في الاسباط، وهم تولاع بن فواة (رجل يساكر) ويائير الجلعادي وإبصان من بيت لحم (ربما المقصود مكان بين ظهراني سبط زبرلون) وأيلون الزبولوني وعبدو ن البرعتوني من جبل إفرايم. (قض ١٠: ١ – ١٠/١٠ ٨ – ١٥).

وهناك رأى رائج بين الباحثين يرى أن القضاة الصغار شغلوا منصب عموم إسرائيلى ثابت ومتواصل، ولم يكونوا قضاة مُخلَصين وإنما قضاة فعليون، تعهدوا برعاية القانون في الفترة التي سبقت عصر الملكية. ويفترضون أيضا أن المحرر المتأخر الذي دون سفر القضاة أعد قصص القضاة المنفار، أي أنه حولًا

الشخصيات الكاريزماتية إلى قضاة حاكمين. وينبغى ألا نقبل مثل هذه الافتراضات، وخاصة الزعم بأن مسألة القضاء لدى الزعماء الكاريزماتيين هي إضافة متأخرة. جاحت لتزاحم نظرية المُخلَص، التي تمثل الرافد الأساسي القديم، ويتضح من مصادر خارج المقرا، أن مصطلح قاض هو مصطلح قديم ويفيد معنى الحاكم والوالي. وقد جاحت وثائق مارى لتفيدنا أن لفظ «قاضي» استخدم في الربع الأول من الألف الثاني لتشير إلى صاحب منصب في الهيكل السبطي، وأن صلاحيات صاحب هذه المنصب تختلف تماما عن إصدار الاحكام القضائية، ويرد مصطلح «قاضي» في الكتابات تماما عن إصدار الاحكام القضائية، ويرد مصطلح «قاضي» في الكتابات الفينيقية أيضا بمعنى حاكم وخاصة في اللهجة البونية، وربما ورد بهذا المعنى أيضا في الوثائق الاوجاريتية.

وبناء على ماتقدم فإن اللفظ «شوفيط»، سواء لدى القضاة الكبار أو الصغار، لايعدو عن كونه إشارة إلى زعامة الشعب، التى تشتمل تلقائياً على صلاحية التحكيم والحسم فى القضايا، إلى جانب تخليص الشعب وتحريره من سيطرة الاعداء. ويبدو أن الفارق الكبير، البادى لنا من خلال القصص الواردة، بين القاض المُخلِص والقاض الصغير ناجم فى الاساس عن طبيعة المصدر الأدبى الذى يصف كل من النموذجين، حيث رويت أعمال القضاة الكبار من واقع القصص الشعبى، أما المعلومات عن القضاة الصغار فقد استمدت من تواريخ عائلية، تشمل تفصيلات عن أصول القاضى، ومكانه وفترة حكمه، وموقع قبره، وعدد أحفاده... الخ.

ومن الممكن والمحتمل أن القضاة الصغار كانوا أيضا زعماء وقادة عسكريون. ولكن لم يحتفظ سفر القضاة بحكايات عن بطولاتهم، ويمكن أن نستخلص ذلك من قصة يائير الجلعادى الذى يصور فى رواية خارج سفر القضاة على أنه فاتح شرق نهر الأردن (انظر عدد ٣٢: ٤١. وقارن أخبار الايام الأولى ٢: ٢١). ومن جهة أخرى نجد بعض السمات المميزة للقضاة

الصغار لدى القضاة المُخلَصين مثل يفتاح الذى ترد فى نهاية قصته بعض التفاصيل التى تميز قصص القضاة الصغار (قض ٧:١٢)، وكذلك لدى دبورة التى اشتهرت قبل حرب التحرير بأنها قاضية بنى إسرائيل فيما بين الراما وبين بيت إيل (قض ٤: ٤ – ٥). ويظهر الترابط بين صنفى القضاة بصورة واضحة فى شخصية يشوع الذى كان مخلصاً لبنى إسرائيل كان يقضى ويحكم بين الاسباط. مثلما حدث عند ماطالب بنو يوسف بتوسيع حدود إرثهم (يشوع ١٧: ١٤ فصاعداً).

وعلى الرغم من كافة المآخذ، فإن قصص سفر القضاة ذات قيمة بالغة، بوصفها مصدراً للتعرف على نمط الحياة في عصر القضاة وعلى الظواهر التاريخية التي تميز هذا العصر. وهناك أيضاً لفيفة (مجيلاه) «روث» التي تعد شاهداً على الواقع الذي ساد إبان حكم القضاة (روث ١٠١). وليس هذا فحسب بل إن كل قصة من قصص القضاة المُخلصين تجسد صراعا مع عدو من طراز خاص، مختلف، سعى إلى عرقلة خطوات بني إسرائيل، وتسلط الأضواء على المشاكل الخاصة التي رافقت كل صدام من هذه الصدامات: فتحف قصة ديبورة الصراع مع الكنعانيين، أصحاب الأرض الأصليين، وتمثل قصة جدعون نموذجا للصراع مع القبائل الجوالة، قبائل الصحراء وتمثل قصة جدعون نموذجا للصراع مع القبائل الجوالة، قبائل الصحراء الحدود المرابط بشرق الأردن، الموابيين والعمونيين، وتسلط مجموعة قصص الحدود المرابط بشرق الأردن، الموابيين والعمونيين، وتسلط مجموعة قصص شمشون الاضواء على القوة الفلسطينية الآخذة في التعاظم داخل البلاد.

#### حرب دبورة وباراق:

لقد أدى إزدياد قوة بنى إسرائيل، وإزدياد عددهم وتغير وجه البلاد نتيجة لهذه الأمور، إلى المساس بأصحاب البلاد الاصليين الذين طردوا من أجزاء كبيرة من أراضيهم مما دفعهم إلى أكبر صدام عسكرى ومصيرى واجه بنى إسرائيل في عصر القضاة، وهو حرب دبورة وباراق مع الكنعانيين. وقد كانت هذه الحرب كسائر حروب إسرائيل في عصر القضاة حربا دفاعية فرضت على بنى إسرائيل من الكنعانيين الذين فيما يبدو، حاولوا المحاولة الشاملة الاخيرة في شمال البلاد لاعادة الامور إلى نصابها.

وتضع حرب دبورة الباحثين أمام صعوبات تاريخية وتأريخية خطيرة للغاية ترجع إلى الرواية المزدوجة، الادبية والغنائية، عن هذه الحرب (القضاة الاصحاح الرابع والخامس) وعلاقتها بحرب مياه ماروم وتخريب حاصور التى في سفر يشوع.

لقد وقعت حرب دبورة في القرن ١٢ ق.م، وليس في مرحلة أقدم من هذا. والدليل على هذا ورود اسم شمجر في نشيد دبورة، والذي هو ليس إلا شمجر بن عنارة الذي أنزل هزيمة بكتيبة فلسطينية مكونة من ستمائة رجل. وشمجر بن عنارة، سواء كان إسرائيليا أو كان من أصل كنعاني، كما يدل اسمه على ذلك، يعتبر من وجهة النظر الإسرائيلية بمثابة مُخَلِص بفضل انتصاره على الفلسطينين. واكن مثل هذا الصدام والذي وقع، حسبما يبدي في شمال البلاد، من الصعب افتراض حدوثة قبل بداية القرن الثاني عشر ق.م، حينما اقترب الفلسطينيون من حدود البلاد، وكانت حرب دبورة بعد هذا الحدث. ويدل على وقوع حرب دبورة في تاريخ متأخر نسبيا ورود إسم سبط دان في نشيد دبورة بين جلعاد وآشير، أي بعد أن تمكن السبط من الهجرة دان في نشيد دبورة بين جلعاد وآشير، أي بعد أن تمكن السبط من الهجرة

إلى منطقة فى الشمال. وفى هذا الخصوص لابد من الاشارة إلى الرأى القائل بأن مكان المعارك كان هو «تعنك التى على مياه مجدو» (قضاه ٥: ١٩) ولم يكن المركز الرئيسى لها هو مجدو نفسها، وهناك من يستنتج من ذلك، أن مجدو كانت خربة فى ذلك الوقت. وعلى هذا الاساس يمكن تحديد زمن حرب دبورة على أنها وقعت فى الفترة بين الخراب الكبير للمدينة السابعة لمجدو وتأسيس المدينة السادسة، أى حوالى ١٩٢٥ ق.م.

وهذا التاريخ يناسب نتائج الحفريات التي تمت مؤخراً في تعنك، (والتي ضربت المدينة الكنعانية وفقا لها في بداية القرن الثاني عشر ق. م، وهو التخريب الذي يحتمل أن بني إسرائيل هم الذين قاوا به) وبإستعادة قصة دبورة لابد من الارتكاز على الوصف الادبى المتأخر وكذلك على نشيد دبورة، والذي يعتبر مصدراً أقدم بلاشك، وربما كان معاصرا للاحداث. ويرى البعض أن هذين المدرين متناقضين، بينما يرى البعض الآخر أنهما يكملان كل منهما الآخر. والفروق الاساسية بين المصدرين، أي عدد الاسباط التي قامت بدور في المعارك والمعلومات الطبوغرافية لميدان المعركة، التعكس فيما يبدو إلا مراحل ختلفة من نفس الحرب، وبناءً على هذا فقد قام بالجهد الاساسى في هذه الحرب أسباط نفتالي وزبواون، اللذين ذكرا في كل من القصة والنشيد. أن المقاتلين العشرة ألاف الذين وضعتهم هذه الاسباط تحت إمرة باراق بن ابينوعم والذي ينتمي إلى سبط نفتالي، قد تمت قيادتهم إلى جبل تابور. وتابور تتميز بميزات عسكرية كبيرة وبإمكانية استطلاع لمسافات بعيدة وقدرة على متاعة تحركات المعدو، وتنظيم القوات الاسرائيلية خارج نطاق اصابة المركبات الكنعانية وتجعل المبادرة الهجومية في يد القيادة الإسرائيلية.

وقد وصل بنو سرائيل إلى الحد الاقصى من التضامن القومى ضد. والاعداء في عصر القضاة: من بنيامين في الجنوب وحتى نفتالي في الشمال. وقد كانت القبائل التي أقامت في المناطق الجبلية، أو في سهولها هي التي

أخذت زمام المبادرة للحرب، لانها كانت أقل تعرضا لضغط الكنعانيين وكانوا أكثر صلاحية للصدام، أما أسباط الوادى، والذين كانوا مرغمين على الاقامة في اماكنهم مع الخضوع لاستعباد الكنعانيين، وكانوا المستفيدين الاساسيين من هزيمة العدو، فلم يكن في إمكانهم أن يبدأوا الصراع ضد الكنعانيين. وعلى ضوء هذا الانتصار قويت مكانة بني إسرائيل في وادى يزرعئيل وتم تأمين التتابع الاقليمي بين أسباط الجليل وأسباط الوسط.

### حرب جدعون ضد قبائل الصحراء:

لقد ساهم انتصار بنى إسرائيل على الكنعانيين، فيما يبدو، فى تقريب أخطار جديدة على الاستيطان فى شمال البلاد. لقد هزت هزيمة الكنعانيين القوة الدفاعية الكنعانية فى المنطقة الشمالية والحالة الامنية وكشفت البلاد أمام الغارات من الخارج، وعلى الأخص من القبائل الصحراوية. وقد كانت هجمات القبائل الصحراوية على المناطق المزروعة وعلى المناطق الأهلة بالسكان ظاهرة تاريخية تتكرر بإستمرار فى فترات الضعف السياسى والعسكرى، على النحو الذى حدث فى أيام الاستيطان الإسرائيلى. ولم تتوقف مثل هذه الهجمات إلا بعد استتاب الأمور والحكم فى عهد داود. واقتراب قصة جدعون من قصة دبورة فى سفر القضاة استناداً إلى هذه الظاهرة فيها منطق تاريخي داخلى.

لقد تدافع البدو الجوالون بجموعهم من حدود الصحراء وهم يشكلون تضامنا من عدة قبائل في شكل اتحادات ضعيفة إلى حد ما، وكانوا يقومون كل بتصفية الآخر، مثل مديان، ويشمعئيل، والهاجريون والعماليق، وكان المنتصر منهم يفرض نفسه على الائتلاف الاتحادي كله. وقد كان المديانيون على رأس موجة القبائل التي قامت بغزو أرض كنعان الغربية في عصر جدعون ووصلوا إلى ذروة قوتهم في القرن ١٢ ق.م، وكان برفقتهم العمالقة بنو المشرق (القضاه ٢٠٣، ٧، ١٢) وقد كانت منطقة تجمع الميانيين هي

حدود شرق الاردن الجنوبية، ومن هنا علاقاتهم الخاصة بالمؤابيين وبمملكة سيحون الأمورى. ولكن طرق تجوالهم امتدت على مساحات شاسعة حتى مصر فى الغرب، ووديان الفرات فى الشمال، وصلت فروع قبائلهم إلى سبأ فى جنوب الجزيرة العربية. قد كانت هذه الجولات طويلة المدى، وكان الازدهار الذى حظيت، به هذه القبائل، هو ثمرة استئناس الجمل وتربيته وتكاثره بمدى واسع، وهو الأمر الذي بدأ فى القرن ١٢ ق.م. ومنذ ذلك الحين أصبح الجمل هو الركيزة الاقتصادية الاساسية للحياة فى الصحارى العربية، واستخدم كذلك فى الاغراض القتالية.

وقد كان هدف غزوة بنى مديان فى أيام جدعون، والتى حدثت حسبما يبدو فى مطلع القرن ١٢ ق.م، هو وادى بيت شان ووادى يزرعئيل، وفيما ورائها السهول الخصبة الممتدة على طول الساحل. وقد تمكنوا من التسلل بعمق حتى غزة (قضاة ٢٤١)، بسبب سقوط عواصم الملكة الكنعانية، وبخاصة التابعة السلطة المصرية، فى «طريق البحر» فى النصف الثانى من القرن ١٢ ق.م. وحسب عادة القبائل الصحراوية فإن جيوش المديانيين كانت تتحرك بنسائها وأ غالها فى شهور الصيف، فى وقت نضج المحاصيل، ويقومون بالسلب والنهب والتدمير للمحاصيل، ولذلك فقد أضير الاستيطان الاسرائيلى الزراعى بصفة خاصة.

وقد اضطر بنر إسرائيل فى مواجهة هذا الأمر إلى إعداد «الكهوف التى فى الجبال والمناير والحصون» (قضاة ٢:٦) من أجل انقاذ أنفسهم ومحاصيلهم، ولكى يتوموا بأعمالهم فى ظروف الطوارئ مثلما فعل جدعون عندما «خبط الحنطة فى المعصرة لكى يهر بها من المديانيين» (قضاه ١١:٦). ومما يشير إلى عدم شيوع الأمن فى هذه الفترة تلك الاكتشافات الاثرية والتى تشير إلى وج ود عدد كبير من المغارات فى مناطق المدن من أجل تخزين المحاصيل.

وقد قاد الحرب هذه المرة جدعون بنى يوأش الابيعزرى من سبط منسى، وقد سبقت هذه الحرب كسابقاتها عملية يقظة قومية دينية. ويصف العهد القديم بالتفصيل الاصلاح الدينى الذى قام به جدعون، والقضاء على عبادة البعل والسارية فى موطنه عفرة، وذلك على غرار ما فعل شاؤول عشية حملتة ضد الفلسطينيين. وقد استدعى للحرب ضد المديانيين بالاضافة إلى منسى كل من أشير وزبولون ونفتالى وفى مرحلة متأخرة بنى إفرايم.

ويشير تخطيط العملية العسكرية وتنفيذها الناجح، إلى أن جدعون استغل بالكامل عناصر المفاجأة والحرب النفسية، مما أشاع الربكة في معسكر المديانيين وأرغمهم على الهرب فزعين مع الفجر إلى وادى الاردن. وقد ظل هذا النصر رمزاً للأجيال عند بنى إسرائيل ووصف بأنه «يوم مديان» (سفر اشعيا ٤:٩). ولكن جدعون حاول، من ناحية، قطع طرق انسحاب العدو في منطقة الاردن بواسطة قوات بنى افرايم، ومن ناحية أخرى قام بعملية مطاردة طويلة وراءهم. وقد فاجأ قواعد المديانيين في قُرقُر التي في وادى سيرحان، وسقط في يده كذلك ملكا مديان زبح وصلمناع. وفي طريق عودته عاقب، أمراء سنكُوت وشيوخها، أي القيادة المسئولية عن إدارة المدينة، وشدد العقوبة على فنوئيل، حيث قتل سكانها وأحرق حصنها وذلك لأن سكان هاتين المدينتين رفضوا تقديم المساعدة لكتيبته في أثناء المطاردة خوفاً من انتقام المديانيين.

# الارهاصات الاولى لاقامة الملكية في أواخر فترة جدعون وقصة ابيمالك:

إن الميل لجعل نظام الزعامة الكارزمية مستقراً ومنحه صفة الدوام والاستمرارية، هو من الظواهر الموجودة في تاريخ الانظمة التي من هذا النوع، وقد آثيرت في بداية عصر القضاة فكرة الحكم الملكي وأدت إلى

المحاولات الاولى من اجل تحقيقه، وهي المحاولات التي أدت إلى جدل واختلافات بين بني إسرائيل.

فعلى غرار ماحدث مع شاؤول، حيث عرض عليه الملك، حسب احدى الروايات الواردة في العهد القديم في إثر انتصاره على بنى عمون (صموئيل الاول ١١) فإنه قبل ذلك بعدة أجيال توجه «رجال إسرائيل» إلى جدعون وطلبوا تنصيبه ملكا عليهم، بعد أن عاد مكللا بالنصر على بنى مديان. ولكن جدعون رفض هذا العرض بقواته المشهورة «ان اتسلط أنا عليكم ولايتسلط ابنى عليكم، الرب يتسلط عليكم» (قضاة ٨: ٢٣)، وهي الجملة التي تعكس وجهة النظر بشأن تسلط الرب. وسواء كان هذا القول قد قاله جدعون بالفعل أو قد وضع على لسانه، فإنه، على أية حال، ليست ثمرة تدوين ثيوقراطي متأخر، بل انعكاس مخلص للاتجاهات التي كانت سائدة بين بنى إسرائيل مقي عصر القضاة، حيث كانوا يستمدون وحيهم من الايمان بحرية الفرد.

وهناك دليل أقوى على وجهة النظر المعادية للملكية في تلك الفترة الزمنية نجده في قصة يوثام، التي تعرض الملكية بإعتبارها موسسة ظالمة جائرة، لا فائدة لها ولا غاية وبالاضافة إلى هذا، يشير عرض الملكية على جدعون ويوثام، إلى أن الرغبة في تحويل الزعامة الكارزمية إلى نظام حكم ثابت ودائم قد ضربت بجنورها لدى قطاع من بنى إسرائيل، ولكن المعارضة كانت أقوى لدى قطاعات أخرى من بينهم. و ينطبق نفس الشئ على اتجاهات السلطة عند يفتاح وشيوخ جلعاد، الذين استجابوا لطلبه بأن يحظى بمكانة «رجل لكل المقيمين في جلعاد» أي حاكم أعلى يواصل تقوية صلاحياته في أيام السلم والحرب.

وبالرغم من رفض جدعون عرض الملكية، فإنه قد حظى بإحترام كبير بفضل عملية الخلاص التى قام بها وركز فى يديه صلاحيات واسعة، سواء في مجال الحكم أو فى مجال الدين (اقامة الإيفود وتحويل عفرة إلى مركز

للعبادة). ولكنه لم يعط رأيه في مسالة وراثة السلطة، ومن هنا نشأ نزاع دموى بين ابنائه الكثيرون بعد أن مات «في شيبة صالحة». وقد كان أبيمالك ثمرة زواج جدعون من إبنة أحد نبلاء شكيم، وكان بمثابة زواج ديبلوماسى، حيث استغل روابطه الاسرية من ناحية أمه من أجل إبعاد إخوته والاستيلاء على السلطة في شكيم. وقد أيد «أهل شكيم»، أي القيادة الروحية المدينة، تنصيب أبيمالك ملكا، وذلك لمصالح اقتصادية ونهجا على الايمان بالتقاليد القديمة المتصلة بنظام الحكم اللكي الذي كان متبعاً في المدن الكنعانية. وقد كانت الحسابات خاطئة، لأن أبيمالك الذي فرض سلطانه على جبل إفرايم بمساعدة كتيبة من المرتزقة «رجال بطالين طائشين»، قد تخلى عن شكيم كمقرله وأصبح قوة سياسية واقتصادية منافسة لنبلاء المدينة. وقد كان هذا هو سبب النزاعات والاحتكاكات بين أبيمالك والطبقة الحاكمة في المدينة، بينما كان جعل بن عابد يدعو إلى الثورة ويستغل التوتر الإجتماعي، وربما العرقي، الذي ساد بين طبقات السكان المختلفة في المدينة. ويبدو أن جعل قد دبر مؤامرة مع الطبقة النبيلة القديمة في المنطقة والتي تنتسب إلى «حمور أبي شكيم» (قضاه ٩: ٢٩) وكانت محسوبة حسبما يبدو، ضمن الاستيطان الحوى (راجع سفر التكوين ٣٤: ٢)، ضد سائر الاستيطان الكنعاني وعلى الأخص ضد العناصر المخلصة لابيمالك والذين كان على رأسهم زيول «حاكم المدينة». وقد قضى ابيمالك على التمرد في شكيم بقسوة ودمر المدينة تدميراً كاملاً، كانت علامته أن زرع الملح مكانها.

وقد أكدت الحفريات فى شكيم بوضوح تخريب المدينة فى نهاية القرن ١٢ ق.م وأوضحت إلى حد كبير ماهو وارد فى قصة أبيمالك. وقد اتضح ان شكيم قد قسمت إلى مدينة سفلى وإلى قلعة، كانت مبنية على قطعة أرض هى المشار إليها فى القضاء ٩: ٦ (سكان القلعة). وقد اكتشفت هناك سلسلة من التحصينات المتداخلة يرتفع فى مدخلها برجين. ويبدو أن هذا ليس إلا

«برج شكيم» الذى يتبعه «برج بيت إيل بريت» حيث تحصن هناك سكان شكيم، بعد احتلال المدينة السفلى. وقد دارت سلسلة مشابهة من المعارك حول مدينة تابامى، التى تمردت هى الأخرى على سلطة أبيمالك. وقد انسحب السكان من هناك أيضاً بعد احتلال المدينة السفلى إلى «مجدل عوز» أى إلى منطقة الحصن والهيكل المقدس، وتحصنوا فى الجزء الاعلى من المبنى، على «سطح البرج (قضاه ٩: ١٥)، ولكنى ابيمالك لقى حتفه هناك، حينما اقترب من السور بأن رمت عليه إمرأه قطعة من رحى، وقد أصبحت هذه الحادثة عبرة ودرسا بعد ذلك فى محاصرة الحصون وغزوها.

إذن لقد كان نظام الحكم في فترة ابيمالك بمثابة ملكية قاصرة على مدينة، وحكم قبلي على جزء من بني إسرائيل، وهي محاولة باعت بالفشل بعد ثلاث سنوات. وعلاوة على ذلك، فإنه حيث أن نظام الحكم هذا قد استمد وحيه من الايديولوچية الملكية الكنعانية ودعمه الاستيطان الكنعاني، وسبقه حمام دم بين بني إسرائيل، فلا غرابة في أن الرواية المقرائية قد رفضته من الساسه. إن الرواية المقرائية نظرت إلى ابيمالك على أنه ليس ملكا وليس قاضيا بل رجلاً ظانا، واشارت إلى أنه «ترأس ابيمالك على إسرائيل ثلاث سنين» (القضاه ٩: ٢٢). إذن، فإن هذه الملكية التي لم تقم بالقوة الكارزمية، مثل ملكية شاؤول وداود، وكانت تفتقد إلى الاساس الشرعي في التقاليد مثل ملكية قد حانت بعد لقيام حكم ملكي في إسرائيل.

## الصدامرمع شعوب شرقى نهر الأردن ( قصة إيهود ويفتاح )

ظهرت أثار حالة التوبر التي خيمت على العلاقات بين بنى إسرائيل وجيرانهم، نتيجة تزايد وبتنامى استيطان بنى إسرائيل، ظهرت آثارها أيضاً فى شرقى نهر الأردن. وقد اختلف الأمر عما كان عليه فى غرب فلسطين، حيث واجه بنو إسرائيل أصحاب الأرض الاصليين، أما هنا فقد جابهوا شعوباً أقارب لهم من حيث المنشأ، شعوب مالبثت أن استوطنت وبنفس الطريقة التى سلكها بنو إسرائيل. لقد وقع الصدام بين بنى إسرائيل والموابيين والعمونيين. ويرى كثير من الباحثين أن كوشان رشعاتيم، أول من استعبد بنى إسرائيل حسب ماورد فى سفر القضاة، الذى ألحق به عوبتنيئل بن قناز الهزيمة، هو ملك أدوم وليس ملك أرام نهاريم. ويطالبون بتعديل صيغة المقرا بهذا الشأن، بيد أن هذا الاعتقاد لايتمشى مع العقل (انظر صموئيل الثانى ٢٩/٣). وحتى فى شرق الأردن بالمنطقة الواقعة شمالى يبوق، حيث امتدت مناطق فسيحة فقيرة بالسكان، لم يتسبب انتشار الأصول البنى إسرائيلية والارامية فى اندلاع حروب حقيقية.

وفى المقابل، بالقطاع الفلسطينى الزاهر الواقع بين يبوق شمالاً وأرنون جنوباً، والذى يمتاز بظروف طبيعية جيدة للغاية، سرعان مابلغت الزيادة السكانية نقطة التشبع. وقد أدى نطاق الحياة المحدود من الاساس نظراً لمثول الصحراء شرقا ونهر الأردن من ناحية الغرب، إلى تأزم العلاقات بين أسباط بنى إسرائيل المحلية وبين الموأبيين والعمونيين من ناحية، وبين الدول الحدودية ذاتها من ناحية أخرى، كما أسفرت الظروف السياسية الجغرافية للمنطقة عن اندلاع صراع عنيف بين القوى المختلفة التى تبلورت هناك. ونشأ مما يمكن وصفه بمسيرة إيقاعية من بروز شعوب وممالك واضمحلال أخرى، إذ أن تعاظم نفوذ إحدى القوى كان مرهوناً بالضرورة باضمحلال وتدهور

القوى الأخرى. وضمور الحيز الذي يمكن لعناصر الجوار الآخر أن تنمو وتزدهر فيه.

ويمكننا أن نحيط علماً بمسائة تأرجح القوى في المنطقة بصورة غير مباشرة من خلال جمع بعض المعلومات والإشارات المتناثرة في المصادر «التاناخية». ومن ذلك على سبيل المثال، تسبب تعاظم نفوذ المؤابيين في عصر الملك عجلون في إضعاف أسباط بني إسرائيل المجاورين له من جهة، ومملكة العمونيين، من جهة أخرى، وبين بني إسرائيل المجاورين له من جهة، ومملكة عمون من جهة ثانية. ويمكننا أن نستدل على مكانة عمون المتدنية إزاء موآب من خلال الحقيقة التي تفيد أن عمون اضطرت أن ترسل إمدادات لمعاونة موآب في حربها ضد بني إسرائيل (قض ١٣:٣). كما أن اشتراك العمالقة في حرب مواب تدل على سيطرة الموابيين على الحدود الصحراوية. بيد أن اضمحلال الموابيين بعد انتصار ايهود قاد بالطبع إلى تدعيم مكانة الجيران الشلاثة - إسرائيل وعمون وأدوم. ويبدو أن انتصار القاضي إيهود فتح الباب أمام تيار متزايد من الاعراق البني إسرائيلية القادمة من غربي نهر الأردن إلى مواب وأمام علاقات أسرية مع الموابين، كما نستنتج من لفيفة «مجيلاة» روث وقوائم أنساب يهودا او بنيامين (قارن أخبار الايام الأول ٤: ٢٢، ٨:٨). وتترد أصداد لتعاظم النفوذ العموني من خلال تبادل الرسل بين يفتاح وملك بني عمون (قض ١١: ١٢ فصاعداً) والتي يظهر فيها أن الأخير قد تسيد على الأراضى المؤابية، أو على الاقل قطاعاتها الشمالية، واعتبر نفسه مخولاً بالمطالبة بالحقوق الاقليمية لهذه الدولة من بني إسرائيل.

أما بصدد أدوم فقد تبقت معلومة ذات مغزى فى قائمة ملوك ادوم هزم بناء عليها، ملكها هداد بن بداد الاسباط المديانية فى بلاد مواب (تك ٣٥:٣٦) وهذه المعلومة تفيد أنه تعذر على مواب نفسها أن تصد قبائل الصحراء المغيرة، ناهيك عن سيطرة أدوم على مواب ذاتها. وقد حكم هذا الملك الأدومى قبل ظهور شاؤل وداود بحوالى خمسة أجيال، أى حوالى ١١٠٠ق.م تقريباً، أى قبل عصر يفتاح. ويتضح من ذلك أنه فى هذه الفترة تقزمت السيادة

المؤابية على يدى شاعل وفي مقابل ذلك تعوزنا المعلومات الكرونولوجية الكافية لكى نحدد فترة الازدهار الموابى في عهد الملك عجلون ويجب إدراج قصة إيهود، بالتأكيد في القرن الثاني عشر ق.م.

وقد ارتبط ازدياد نفوذ مواب كعنصر سياسى هام بإنتشارها شمالاً نحو أرنون ووديان مواب. ومن هنا أخذت مواب فى عهد الملك عجلون تبسط سلطانها على الضفة الغربية للأردن واستعبدت منطقة بنيامين وأخذ إيهود بن جرا على عاتقه المبادرة بشن حرب التحرير الخاصة ببنى إسرائيل، وإيهود هو أحد افراد أسرة من أشراف سبط بنيامين ظلت معروفة حتى عصر داود. (تك ٤٦: ١٦، صموئيل الثانى ١٦: ٥)، وقد لعب إيهود من قبل دوراً محورياً فى سبطه، حين ترأس الوفد الذى قدم القربان لملك مواب كعادة رؤساء الشعوب المستعبدة التى تدفع الجزية لسادتها.

ويبرز الطابع الشعبى لقصة إيهود في الايجاز المتبع في تصوير الحرب
بين بنى إسرائيل ومواب، في مقابل الاسهاب الزائدة عن الحد عند تصوير
البطولات الشخصية لايهود واغتياله لعجلون (قض ١٢:٢ فصاعداً) وعلى
الرغم من ان المعطيات الطبوغرافية لا تتيح تتبع سير الاحداث فيمكننا أن
ندرك بوضوح طبيعة الحيلة التي اتبعها المُخلص الإسرائيلي، حيث بنى ايهود
خطته على كونه أعسرا أي قادر على استعمال السلاح بيده اليسرى، شأنه
شأن سائر أبناء سبطه (قارن قض ٢٠: ١٦). وقد استطاع أن يخلع قلب
ملك مواب وحراس قصره بطريقته في ربط سيفه الصغير على فخذه الايمن،
على غير المألوف، واشهاره في حركة غير متوقعة مستخدماً يده اليسرى. وقد
أسفرت وفاة ملك مواب عن ارتباك ساد في جيشه وتم طردهم من أراضي
غرب فلسطين. وأثناء انسحابه تكبد خسائر فادحة في مخاضات نهر الأردن
التي كانت تحت سيطرة بني إسرائيل، وفقاً للاسلوب الاستراتيجي الموثوق
به الذي اتبعه بنو إسرائيل أكثر من مره في عصر القضاة.

#### يفتاح الجلعادي

بعد انتصار بنى إسرائيل على مؤاب لم تعد موآب مصدر خطر عليهم طوال عصر القصاة. وبالفعل فإن سفر القضاة يصف فترة إيهود بإنها فترة هدوء لمدة ثمانين عاماً، أى لمدة جيلين، وهى فترة سلام أطول من أى فترة حظوا بها بعد أى مخلص آخر من بين القضاة.

وقد ورث المؤابيون في شرق الأردن في بداية ألقرن الحادي عشر ق.م عنصر أخر بدأ في مضايقة الاستيطان الإسرائيلي في بداية عصر القضاة، وهم العمونيين، حيث حدث تصاعد قوة العمونيين في اعقاب تدهور مؤاب، وازدادت بشكل ملموس في اعقاب هزيمة المديانيين على يد جدعون وعلى يد هداد بن بداد، ملك مؤاب في عام ١٩٠٠ ق.م تقريباً. لقد كانت مملكة عمون التي تقع على اطراف الصحراء تعانى أكثر من أي مملكة أخرى من هجمات بدو الصحراء؛ وما أن توقف هذا الخطر حتى أتيح لها أن تقوم بالاشراف الفعال على تجارة القوافل. التي كانت التجارة عاملاً رئيسياً في الازدهار الاقتصادي غير العادي الذي نعمت به عمون، وذلك لأنها كانت تسيطر على مفترق الطرق، وبصورة خاصة على قطاع من الطريق الرئيسي الذي كان يربطها بسوريا وبشبه الجزيرة العربية.

ومع ازدياد قوة عمون انتشرت إلى الغرب، بعيداً عن حدود مجالاتها الصعيرة إلى ذلك القطاع الخصب من البقاع، المحاط بمنطقة يبوق وإلى أرض جلعاد. ولكن عمون لم تكتف بالسيطرة على خط نهر الأردن وتطلعت إلى فرض سيادتها فيما وراء ذلك الخط على منطقة إفرايم وبنيامين وكذلك يهودا. والمؤرخ «المقرائي» يجعل هذا الهجوم الكبير القادم من الشرق موازيا للضعط المتزايد للفلسطينيين من الغرب (القضاء ١٠: ٧ – ٩)، وهو توازى يتناسب مع الواقع التاريخي في النصف الأول من القرن الحادى عشر ق. م.

جانب عمون على استيطانهم الكثيف في أرض جلعاد. وقد اضطر شيوخ جلعاد في لحظة الطوارئ هذه إلى التوجه إلى يفتاح، الذي كان قد طرد من قبل من أرض ابيه لأنه كان ابن إمرأه زانية، وذلك لأنه كانت تحت إمرته قوة مدربة، وهو الأمر الذي أتاك ليفتاح أن يقود حربه ضدهم. وقد تمكن يفتاح بفضل هذا الجيش الخاص وبعد مساومة شاقة مع شيوخ جلعاد من أن يحصل على مكانة كل من «القائد»(قاتسين) و «الرئيس» (روش)، أي من يحكم في أيام الحرب والسلم معا.

ومن هذه الناحية كان تولى يفتاح للسلطة مشابها لما حدث مع جدعون وأبيمالك وداود ورزون بن اليداع في دمشق، حيث كانوا جميعاً من قادة العصابات المدرية.

وقد كان مركز حشد الجيش الإسرائيلي هو مصفاة، وهي المركز الديني والسياسي لسكان جلعاد، والتي أخذت مكانة مقدسة في قصص الآباء (تكوين ٢٨:٢١)، وعسكر بنو عمون في مواجهتهم في مدينة جلعاد. وقد امتنع جلعاد في البداية عن استعمال القوة وبدأ في التفاوض مع ملك بني عمون، وهي المفاوضات التي أوردها العهد القديم. وبالرغم من أن صياغة المفاوضات تدل على علامات تحرير للنص متأخرة، إلا أن هذه الصياغة تعتبر مصدراً تاريخياً هاماً يعكس بحق مطالب كل من الطرفين ودعاواهم بالنسبة لملكية المنطقة المتنازع عليها الواقعة بين نهر يبوق وبين أرنون. لقد كانت حجة يفتاح حجة مزدوجة، وهي أن بني إسرائيل احتلوا هذه المنطقة من سيحون ملك الأموري وليس من عمون ومؤاب، وأنهم لذلك لهم حق قوى على المنطقة إستناداً إلى اقامتهم هناك لمدة ثلاثمائة عام. أما العمونيين فقد أقاموا حجتهم على أساس أنهم هم اصحاب هذه المنطقة الاصليين قبل إحتلال الأموري.

وبعد أن فشلت المفاوضات هاجم يفتاح خط التحصينات على الحدود الغربية لملكة عمون، ولكن يفتاح لم ينجح فى اقتحام عاصمة عمون ولم يستطع أن ينزل ضربة قاصمة يبنى عمون، وقد استطاعوا أن ينتعشوا بعد فترة زمنية ليست كبيرة، وبعد مرور حوالى خمسين عاماً، عشية مملكة شاؤول حيث أغاروا على المنطقة الشمالية وسيطروا على يابيش جلعاد.

# الحروب الاهلية في عصر القضاة:

مع نهاية حرب يفتاح مع بنى عمون حدث حدث مأساوى فى تاريخ إسرائيل، وهو الصدام الدموى القاسى بين بنى جلعاد وبنى افرايم، وكان سبب النزاع هو رغبة بنى افرايم فى السيطرة على الاستيطان الإسرائيلى شرق الأردن، وهم مدعومون من العناصر الافرايمية الكثيرة التى هاجرت إلى جلعاد حيث أن «أنتم منفلتوا إفرايم بين جلعاد ومنسى» (قضاه ٢٠٤٠). وقد تجمع بنو إفرايم فى مدينة صافون المعروفة من خلال رسائل تل العمارنة، وبإعتبارها واحدة من مدن سبط جاد وتقع غالباً بفى تل السعيدية فى وادى الاردن الشرقى. وقد حاولوا الصعود من هناك إلى مصفاة، حيث مقر يفتاح. وما أن حت بهم الهزيمة حتى سعوا للهرب إلى مقرهم فى الضفة الغربية من نهر الأردن، ولكنهم ذبحوا بجموعهم فى معابر النهر. وفى هذا الخربية من نهر الأردن، ولكنهم ذبحوا بجموعهم فى معابر النهر. وفى هذا الخصوص يورد العهد القديم كيفية تمييز بنى افرايم وفق نطق كلمة «شبوك» على أنها «سبوك» (قضاه ٢٠٤٢).

وتوجد هناك شهادة فريدة من نوعها على التوحد اللغوى لبنى افرايم، والذى يشير، حسبما يبدو، إلى التغييرات الموجودة فى اللهجات التى كانت شائعة بوجة عام فى لغة أسباط بنى إسرائيل. وقد ظلت أصداء هذا الحدث تتردد لمئات السنين عد ذلك فى أقوال هوشع (سفر هوشع ٨:٨).

لقد كان سبب النزاع بين الاسباط في أيام يفتاح هو ادعاء بني افرايم بأنه لم يشركهم معه في الحرب ضد العدو. وينسب ادعاء مشابه لبني افرايم

في نترة جدعون بعد انتصاره على المديانيين؛ ولكن جدعون نجح في مصالحتهم عن طريق اشراكهم في مطاردة العدو المسحب، وهو الأمر الذي جعلهم يحظون بإنتصار عسكرى محترم (قضاه ٢٤:٧، ٣:٨). وكما أن هذه الحوادث قد وقعت بسبب عدم إشراك احد الاسباط في حرب الخلاص، حيث أن هذا السبط يخسر بذلك لحظة مناسبة لكي يحظى بالتمجيد العسكري ويثمار الانتصار، فقد حدثت صدامات اخرى لسبب عكس هذا، أي بسبب رفض المدن والاسباط من بني إسرائيل مساعدة إخوانهم، حينما طلب منهم أن يقدموا هذه المساعدة. وقد رأينا فيما سبق كيف انتقم جدعون من سكان سكُّوت وفنوئيل لأنهم لم يتسجيب المطلب وإعالة رجاله أثناء مطاردته للمديانيين. والمثال الآخر الأوضح عن عدم استجابة أسباط اسرائيل المساهمة في المعركة يرجع إلى فترة حرب دبورة ضد الكنعانيين، حيث استنكرت دبورة في نشيدها سبط رأوبين، وبني جلعاد ودان وأشير، وبصفة خاصة مدينة ميروز لأنهم «لم يتقدموا لمونة الرب ولمعونة الرب بين الجبابرة» (قضاه ٥: ٢٣). وقد نشبت النزاعات بين الاسباط، إلى حد كبير، بسبب انعدام التضامن، وكذلك بسبب العداء الصريح الذي ساد بين الاسباط المقيمة على ضفتي نهر الأردن. ويشهد سفر القضاة على أن أي من حروب الخلاص لم تؤد إلى تعاون أسباط فاسطين الغربية وشرق الأردن، أي من كان السبب في ذلك. ومن المحتمل أنه بسبب انعدام الاحساس بالتضامن كان من الضروري أن تؤكد الرواية المقرائية، مرارا وتكرارا، على التزام نصف اسباط شرق الاردن بالسير أمام الجيش في احتلال فلسطين الغربية. وبنعكس التوتر بين قسمي بني إسرائيل أيضا في الرواية الواردة في سفر يشوع الاصحاح الثاني والعشرين بشأن اقامة مذبح بواسطة أسباط شرق الأردن. ولكن سائر أسباط إسرائيل اعتبرت هذه العملية بمثابة تحد لهيكل شيلو وكادوا أن يهاجموهم. وقد خف غضبهم فقط بعد أن حددت مهمة المذبح على أنها رمز اوحدة الشعب وأنها ليست أداة عبادية تدعو للشقاق.

وبالاضافة إلى عدم التضامن الذى ساد بين أسباط فلسطين الغربية وبين أسباط شرق الاردن كان القوة المحركة لمعظم الصدامات هو سبط افرايم، الذى كان يخشي من فقدان المكانة الزعامية على سائر اسباط اسرائيل. ولذلك دخل فى نزاعات مع الاسباط التى كانت تقيم حوله بمجرد أن صعد نجمه فى أعقاب انتصار جدعون وهو من سبط منسى ويفتاح الجلعادى. وعلاوة على ذلك، كان سبط افرايم هو القوة المحركة التى تزعمت أسباط اسرائيل في الحرب ضد بنيامين بسبب حادثة المحظية فى جبعة، وهو الصدام الذى شمل اسباط بنى إسرائيل كلها وكان أكبر وأقسى صدام حدث عبر تاريخ بنى إسرائيل كله وبالرغم من أن سبب هذه الحرب الأهلية كان هو الجريمة التى وقعت فى أرض بنيامين، فإن هذا فى حقيقة الأمر كان نتيجة للتنافس على الزعامة على أسباط بنى إسرائيل.

وقصة المحظية في جبعة، الواردة في القصص الملحقة بسفر القصاة (القضاء ١٩ – ٢١)، تقوم على روايات تاريخية قديمة، حسبما تدل على ذلك أقوال النبي هوشع عن «أيام جبعة» (هوشع ٥: ٨، ٩:٩)، وإن كان كثيرون قد شكوا في صحتيا، بسبب الطابع القصصي الغالب عليها.

ومن الناحية التاريخية حدثت هذه القصة في الفترة الزمنية مابين يفتاح، وكإستمرار لعلاقات العداء بين إفرايم وسكان جلعاد، وبين بداية عصر شاؤول، أي بعد ذلك بحوالي خمسون عاماً. وتتضح في قصة محظية جبعة علاقات الود التي كانت بين بنيامين ويابيش جلعاد، والتي كانت الوحيدة من بين كل إسرائيل التي رفضت المساهمة في حملة الابادة ضد بنيامين، وعوقبت بسبب هذا بقسوة بالغة. ولن ندهش إذن أنه حينما هوجم سكان يابيش جلعاد بواسطة بني عمون في أيام شاؤول، توجهوا لطلب المساعدة من سبط بنيامين ولم يوجهوا إلى افرايم الأقرب لهم، وكان شاؤول الذي ينتمي لسبط بنيامين هو الذي أنقذهم في لحظة الضائقة.

وقصة محظية جبعة تثير الاهتمام من ناحية طرق تجميع أسباط بنى إسرائيل، وأنظمتهم الإجتماعية والعسكرية، وكذلك التفاصيل الخاصة بالنواحى الدينية، مثل معلومة أن بيت ايل كانت مركزاً دينياً (قضاه ٢٠: ٢٧). وتعكس القصة كذلك صورة «الديموقراطية البدائية» الاسرائيلية والتى كانت عناصرها الرئيسية هى الطائفة والجمعية العامة، التى تتمتع بصلاحيات عليا فى إصدار الأحكام وإعلان التعبئة للجيش، كما توجد أهمية لموضوع أن عشر المقاتلين قسرا كانوا يؤمرون بالخروج رلى الحرب بينما تتحمل بيوت آبائهم أمر إعالتهم إقتصاديا. والأهمية المميزة لقصة محظية جبعة هى في كونها نموذجا وحيدا فى عصر القضاة لعملية ضمت حلفا من كل اسباط بنى إسرائيل (فيما عدا السبط المعاقب)، بينما لم يقم بقيادة هذه العملية قاض أو ملك، أو رئيس بل قادتها المؤسسات الممثلة للاسباط.

### الصراعات مع الفلسطينيين

ظهور شعوب البحر ودمار المدن الساحلية:

يمثل اقتحام الفلسطينيين (البلست) لشاطئ فلسطين حلقة ضمن الانقضاض الهاثل من قبل شعوب البحر على الحوض الشرقى للبحر المتوسط والبلدان المجاورة، وقد تمخض هذا الاقتحام عن هزات دولية هائلة. فقرابة سنة ١٢٠٠ ق.م أفل نجم الامبراط ورية الحيثية، بعد أن سيطرت على المنطقة لمئات من السنين، واقتربت مصر من عتبة الدمار، وتقوضت مدن ساحلية وموانى جمة على طول الساحل السورى والفلسطيني. وفي شبه القارة اليونانية وجزرها إنهار عالم الحضارة الموكينية (جزيرة كريت) الفاخر وبعد فترة احتضار قصيرة تلاشي واختفى تماما.

وفى نفس الفترة طرأت تحولات هائلة على الخريطة الاثنية (العرقية) فى الشرق، فى أعقاب الانتشار الاثنونجرافى (العرقى) الجديد فى أسيا الصنغرى، وتدفق السكان من هناك إلى سوريا وربما جنوبها أيضا واستيطان أعراق جديدة قادمة من الغرب فى قبرص وفلسطين (بالاضافة إلى الفلسطينين).

وعلى صعيد آخر، حدثت هجرة الأسباط الدروية إلى اليونان وتم غزو ايطاليا على يد أعراق هندو أوربية. والحقيقة، هى أنه من الصعب أن نحدد ماإذا كان بإمكاننا نسبة هذه الأحداث المتلاحقة إلى عنصر تاريخي واحد. لكن لاريب في أن شد عوب البحر لعبت دوراً رئيسياً في هذه الأحداث، وتسببوا في سلسلة من العمليات المتوالية شملت ثلاث قارات.

لقد اقتحمت الموجة الأولى من شعوب البحر الباب الغربى لمصر فى العام الخامس لحكم مرنبتاح (٢٢٠) ق م تقريباً). صحيح أن مرنبتاح أفلح فى صد هجوم شعوب البحر، بيد أن مجموعات أخرى انقضت على طول

الساحل الشرقى للبحر المتوسط بهمة زائدة فى عهد رعمسيس الثالث، فاحتلت قبرص وتسللت لأراضى أمورو وتشاهى الواقعة داخل حدود سوريا وفلسطين. وبلغت الحرب التى اندلعت بين المصريين وشعوب البحر برأ وبحراً ذروتها حوالى العام الثامن لحكم رعمسيس وخلدت فى نقوشه. وأهم مايعنينا هو ورود ذكر الفلسطينين فى هذا السياق، حيث وردت أول إشارة لهم فى ذكرى حروب رعمسيس بالسنة الخامسة لحكمة. وترد هذه الاشارات بوجه عام فى النقوش على رأس قوائم شعوب البحر، مما يعد دليلاً على مكانتهم وثقلهم البالغ بين هذه الشعوب. وهذا هو أقدم ذكر لهم خارج «المقرا»، وقد يعد التاريخ الأول لظهورهم فى فلسطين (سنة ١١٩٠ أو ١١٧٥ ق.م جسب التسلسل الزمنى صعوداً أو هبوطاً).

ومع ذلك، فمع مرور الأيام التصق اسمهم بهذه البقعة من المنطقة، حتى صار إسمها فلسطين، وقد كان شعب التكر الذي استوطن شمال الشاطئ الفلسطيني من أقرب أقربائه حسب شهادة الرحالة المصرى وان أمون، حيث يذكر هذه المعلومات بعد مائة عام تقريباً من أيام مملكة التكر في المدينة الساحلية دور الواقعة بساحل الكرمل ويذكر اساطيلهم التي احترفت القرصنة على طول الساحل الفينيقي، وهناك احتمال شبه مؤكد انهم استوطنوا قبالته في قبرص.

وتدل على الدمار الذى حلّ بالبلدان المطلة على الحوض الشرقى للبحرث المتوسط آثار ذلك الخراب التى تكشفت خاصة فى التجمعات السكانية الكائنة بجوار السواحل، حيث تثبت الحفائر والدراسات التى أجريت على طول الساحل السورى والساحل الفلسطينى فعليا أن العديد من المدن الساحلية فى تلك الآونة تعرضت للهلاك والدمار، ومنها مدن لم تقم لها قائمة بعد ذلك أبداً، وهى على آية حال، ليست كالمراكز الهامة مثل الاخ

وأوجاريت في الشمال، ومنها مدن انتفضت وأفاقت من الدمار الذي حل بها بعد فترة وجيزة، مثل يافا وتل مور واشدود واشقلون على الساحل الفلسطيني. وهناك رواية متأخرة حافظ عليها المؤرخ البيزنطي يوستين عن دمار مدن الساحل الفينيقي تفيد أن ملك أشقلون انتصر – يقصد بالطبع حاكم فلسطيني – على سكان صيدا، وأن الاخيرين منذ أن تقوضت مدينتهم «اسسوا مدينة صور قبل عام واحد من احتلال طروادة أي أن صور أيضا تخررت في هذه الفترة وأعاد إعمارها المديدونيون، وتنعكس هذه القصة أيضاً من خلال روايات يوسف بن متتياهو.

ونستخلص من الرسائل الدرامية المتبادلة مع ملك أوجاريت عشية دمار المدينة، معلومة عن النكسة الأخذة في الدنو والاقتراب وتتمثل في شعوب البحر. ففي احدى الخطابات يخبره ملك قبرص عن اقتراب سفن العدو (الذي لم يذكر إسمه صراحة) ويستحثه أن يتأهب للقاء الغزاة. ويعلن ملك أوجاريت ربما في رسالة الرد، «إن سبعة من سفن العدو قد وصلت وعلى وشك إهلاكه. وإذا رأيت سفنا أخرى تابعة للعدو فلتخطرنا». ويتضح من رسالة أخرى إن جزءا من أسطول أوجاريت قد تقوض بفعل الاعداء. وفي خطاب أخر يكتب ملك الحيثيين عن العدو الذي تسلل إلى بلاده ويناشد ملك أوجاريت أن يمده بالغذاء نظراً للمجاعة العارمة التي نزلت ببلاده. ومن الصعب أن نحدد بدقة الزمن الذي تم فيه تدمير أوجاريت ومدن الساحل الشرقي الأخرى. ويحتمل أنها تخربت في الربع الأخير من القرن الثالث عشر ق.م. خلال الغارة الاولى التي شنتها شعوب البحر في عهد الفرعون مرنبتاح. لكن من المحتمل أمكانية تأخير الدمار إلى جيل آخر. وعلى أية حال، يتضح أنه قد سبقت عملية الانقضاض الكبير في عهد رعمسيس حال، يتضح أنه قد سبقت عملية الانقضاض الكبير في عهد رعمسيس

حقاً لقد نجح رعمسيس الثالث في صد هذا الانقضاض عن بلاده وإغلاق الطريق أمام تسلل شعوب البحر إلى مصر نفسها، لكنه لم يستطع

أن يمنع استقرارهم الجماعى فى فلسطين. ويبدو أنه فى إطار سعى فرعون لابعاد الخطر عن مصر لم يملك الا أن يوافق على استيطان شعوب البحر فى أرض كنعان، وفى مقدمتهم الفلسطينيين، ويجعلهم اداة طيعة فى يد السلطات المصرية، أى على مسار الساحل الجنوبي، فى وادى مرج بن عامر ووادى بيت شان، وبالاضافة إلى ذلك فقد اكتشفت أدلة أثرية ترجع للقرن الخرعا، التى هى شروحان بشمال النقب، وفى بيت شان. وقد استعانت الفرعا، التى هى شروحان بشمال النقب، وفى بيت شان. وقد استعانت السلطات المصرية فى أرض كنعان بالطبع بالفلسطينيين وبشعوب البحر الأخرين كقوات مأجورة لقمع الثورات المحلية، وهى الظاهرة المعروفة فى الفلسطينيون هم ورثة هذا الحكم بعد صراعهم مع بنى إسرائيل.

### الفلسطينيون - أصولهم وثعافتهم المادية:

وفقا الشهادات المقرائية، القائمة لاريب على الروايات الفلسطينية، فقد جاء الفلسطينيون من كفتور وهى جزيرة كريت، حسب ماجاء على لسان النبى عاموس (٧٠٩). وعلى شاكلة الذكريات التى ترسبت لدى الادباء اليونانيين المتأخرين عن هجرة شعوب على صلة بشعوب البحر ومن ضمنهم، الفلسطينيين. ترسبت لدى عاموس أصداء لهجرة الفلسطينيين بعد ٤٠٠ سنة من استيطانهم. ويحتمل أن النبى أحاط علماً بقصة هجرة الفلسطينين، ووصف رحلة تجوالهم فى فلسطين، كما اهتم بنو إسرائيل بقصة خروجهم من مصر.

وحتى النبى إرميا يعتبر الفلسطينين «بقايا جزيرة كفتور (إرميا ٤٤٤٧) وتشير نصوص أخرى إلى قرابتهم للكفتويين (تك ١٤:١٠/ تث ٢٢٢). وتذكر أسفار أخرى الفلسطينيين في مقابل سكان كريت (حزقيال ٢٢:٢). مدفنيا ٢٠٥). ويدل جيش المرتزقة الموالى لدواد عن ارتباطهم

بالكريتين: «الكريتي والبلتي»، ويبدو ان المقصود «البسلتيم» ولكن اللفظ يحيط به كثير من الغموض، ويقودنا المساس بهذا الأمر للقطاع المسمى جنوب الكريتي الممتد بجوار الحدود الفلسطينية. وهناك دليل غير مباشر يفيد ان أصول الفلسطينيين تعود إلى جزيرة كريت وعبارة عن إناء فخارى من منتصف الالف الثاني ق.م تم العثور عليه في كريت» قرص بياسطوس. ويصف أحد رموز الكتابة التصويرية التي لم تحل شفرتها بعد، ويتكرر كثيرا في اللوحة، رأس رجل مكلل بقبعة من الريش، وهي القبعة التي تميز الفلسطينيين.

وتتوائم روايات المقرا مع المدرسة الإيجية في دراسة أصول الفلسطينيين والتي وفقا لها، قدم الفلسطينيون وشعوب البحر بوجه عام من جزر بحر إيجة واليونان. وفي المقابل تبرز المدرسة الاناضولية التي تحدد أن مسقط رأسهم هو الساحل الغربي والجنوبي لقارة آسيا الصغرى. وتستند هذه النظرية ضمنيا على روايات مستقرة في ملاحم يونانية. جاء فيها، أن أبطالا مثل فرسياوس ومويسوس، الذين يرتبطون، بشكل أو بأخر، بأسيا الصغرى، قد حارباً في مدن الساحل الفلسطيني، حيث حارب الأول ضد وحش مخيف في بحر يافا وقام الثاني بغزو أشقلون. لكن هذه النظرية تتغذى في المقام الأول على كتابات الادباء الكلاسيكيين المتأخرين الذين يذكرون، على سبيل الثال، روايات عن أبناء ليديا التي خرج الفلسطينون من بلادهم ويوردون وصفا لعادات الكاريين التي تتماثل مع عادات الفلسطينين. أما النظريات المتعارسة بشئن أصول شعوب البحر فيمكن تسويتها بناء على الروايات الكلاسيكية التي تزعم أن شعوب غرب اسيا الصغرى أنفسهم (مثل الليكيون والكاريون) جاءا من جزيرة كريت على حسب ماجاء لدى هيرودوت، بيد أن الرن التاريخي للروايات الواردة في الأدب الكلاسيكي لا يتمتع بقدر كبير من الثقة. ويبدو أن هذا التمييز الجغرافي تفاقم بين المدرستين المذكورتين وأضحى مصطنعاً ومستفحلاً بدرجة بالغة، لأنه بالنسبة لشعوب البحر، لا تمثل سواحل آسيا الصغرى واليونان مع جزر بحر ايجة إلا عالما عضويا واحدا يقوم على علاقات وثيقة بين مختلف السواحل. وبناءً على ذلك كانت بؤر إنطلاقات شعوب البحر والفلسطينين بوجه عام هى كل من جزر بحر إيجة وسواحل آسيا الصغرى.

وقد حارت الدراسات التاريخية والمقارنة في مسالة النسب العرقي الفلسطينين. وهناك عدد قليل من الكلمات وأسماء الاعلام الفلسطينية الواردة في المقرا يمكن ان تشكل مدخلا لحاولة تحديد هويتهم الاثنية واللغوية. ومن أبرز المفردات الفلسطينية وهي «سيرن» (لم ترد في المقرا سوى في صيغة الجمع «سرانيم» و «سيرني») التي تشير إلى حكام المدن الفلسطينية. تتماشى فى شكلها ومدلولها مع كلمة يونانية. قديمة وهناك كلمات أخرى ذات أصل فلسطيني مثل «كوباع» (قبعة) و «أرجاز» (حقيبة) وهي كلمات لها مايقابلها في اللغات الهندو - أوربية، وأشهر أسماء الاعلام الفلسطينية الواردة في المقرا الاسمان جليات والملك أخيش (أنكوس في الترجمة السبعينية) وهناك من ضاهي بين إسم الأول وإسم ملك ليديا إلياتس (صورته القديمة «فالفتا») والثاني مع الاسم السومري أنخيسس المذكور في ملحمة الالياذة، وهو احد أحفاد الاسباط الايرلية. وفي الآونة الأخيرة تم تحديد والتعرف على ثلاثة أسماء لحكام فلسطينيين وردوا في لفيفة وان -آمون المصرية كأسماء تميز شعوب غرب آسيا الصغرى، درجت ألسنتهم على نطقها بلكنة هنداروبية مختلفة بالفاظ اناضولية قديمة. ويتضم من كل هذه الأمور أن الفلسطينيين وكذلك سائر شعوب البحر، محسوبون على أسرة الشعوب الهندأوربية، بيد أن نسبتهم الدقيقة لاتزال موضع شكوك. فهناك من ينسبهم للأسباط اللوقية وآخرون يرون أنهم من نسل الاسباط الايرلية (ووجدوا دليلاً على رأيهم في مدينة تسمى بلستى ونهر يدعى بليستينوس في إيرليا الواقعة في شبه جزيرة البلقان. وهناك من يجنحون إلى اعتبارهم

أحفاد البلسجيين المذكورين في المصادر التى تتناول الفترة اليونانية القديمة على أنهم شعب يسكن باليونان وفى جزر بحر إيجة واستوطن كذلك سواحل آسيا الصغرى. بيد ان الرأيين الاخيرين ليسا متناقضان بالضرورة بسبب وجود ثمة رابطة بين البلجسيين والشعوب الايرلية.

وتدل حضارة الفلسطينيين المادية التى تم أكشافها في عدة مناطق بفلسطين عن العلاقات الوثيقة التي ربطت الفلسطينين بالحوض الشرقي البحر المتوسط، إذ تتباين هذه الثقافة عن حضارة الكنعانيين تبايناً تاماً. كما ان هناك خلفية مشتركة تربط بين الفلسطينيين ومسقط رأسهم. وتبرز هذه العلاقات على وجه الخصوص في الخزف الفلسطيني الذي يعد استمرارا مباشراً للأواني الخزفية الموكينية المتأخرة (أواخر القرن الـ ١٣ ق.م) التي اكشفت بادئ ذى بدء فى قبرص وكذلك فى كريت ورودوس وشواطئ الاناضول وأثيكا في القارة اليونانية. وهذه الأواني الفخارية الفلسطينية. تتسم بزخارف ذاك لونين، تتركب من رموز حسابية وتصوير للحيوانات وبخاصة الطيور. وبالاضافة للأدوات التي تستخدم في الحياة اليومية اكتشفت أواني الشعائر الدينية الفلسطينية، التي ليست إلا محاكاة للطراز الموكيني المتأخر. ومن المكتشفات الأخرى التي تميز الفلسطينيين توابيت الموتى المصنوعة من الفخار على هيئة إنسان واكتشفت في تل الفرعا في لاخيش وفي بيت شان. وتتشابه زخارف الروس التي نقشت على أغطية التوابيت بشدة مع أنماط الجنود الفلسطينين في النقوش المصرية التي تعود لعصر رعمسيس الذات بقبعاتهم المتسعة المكللة بالريش.

وتمنحنا نقوش رعمسيس الثالث فكرة واضحة تماما عن ملامح وسلاح الفلسطينيين، وقد نقشها فنان بارع وصف محاربين من شعوب البحر من بينهم الفلسطينيين، فأبرز تفاصيل ملابسهم وأسلحتهم وسفنهم الحربية، وعجلاتهم ومركباته, الحربية التي استخدموها في معاركهم البرية. ويختلف

ذلك في بعض التفاصيل عن التصوير والوصف «المقرائي» الكلاسيكي المحارب الفلسطيني، خاصة فيها يتعلق بطيات (صموئيل الأول ١٧: ٤ – ٧). لكن بضم المصدرين بعضهما إلى بعض، يتضح أن شؤلاء الاسخاص كانوا طوال القامة حليقي الذقن، على عكس الساميين، ويتسلمون بخيرة الاسلحة المتعارف عليها في الحضارة الإيجية والابطال الهومريين (في إلياذة هوميروس). فبناء على وصف جليات كانوا يرتدون دروعا نحاسية ودروعا لوقاية الساقين، أما سلاحهم في الهجوم فكان الرماح والسيوف الطويلة ذات النصل المستقيم. وقد وصف نصل سيف جليات بأنه مصنوع من الحديد أمى بقية القصة لكنه ناقص عن وصف سلاح جليات) الامر الذي يعد تجديدا في بقية القصة لكنه ناقص عن وصف سلاح جليات) الامر الذي يعد تجديدا في أسلحة سكان البلاد. وقد كانت الادوات الحديدية من أهم الاستحداثات في أسلحة سكان البلاد. وقد كانت الادوات الحديدية من أهم الاستحداثات التكنولوچية التي حازها الفلسطينيون ومنحتهم تفوقاً على سائر السكان. وقد عثر على منشات لصهر المعادن في تجمعات الفلسطينيين السكنية اعتباراً من القرن الد ١١ ق.في تل كسيلا عند مصب اليرقون وفي بيت اعتباراً من القرن الد ١١ ق.في تل كسيلا عند مصب اليرقون وفي بيت شيمش وفي تل چاما.

لقد كانت الحضارة الفلسطينية منذ البداية حضارة انتقائية، حيث استوعبت تأثيرات متنوعة التقطها الفلسطينيون أثناء ترحالهم، ومالت للتكيف السريع نسبيا مع الحضارة المحلية بفلسطين، حتى اندمجت فيها تماماً وعلى هذا النحو أخذت صناعة الخزف الفلسطيني في الاضمحلال حتى تلاشت في النصف الثاني من القرن الـ ١١ ق.م. وقد كانت مسيرة الانصهار الفلسطيني في نفائس الحضارة الروحية عاجلة جداً ومن ذلك على سبيل المثال تغييرهم لدينهم ولغتهم بدين ولغة الكنعانيين، وآلهة الفلسطينيين المعروفة من المقرا هي آلهة كنعانية شهيرة مثل داجون. الذين أقاموا له معبداً في غزة وآخر في أشدود (قض ١٦، ١٣/ صموييل الأول ٥: ١ - ٧) وفي بعل زبوب (وهناك من يدعوها بعل زبول) وقد انتشرت عبادة هذا الإله في عقرون بصفة خاصة (ملوك ثاني ٢١ فصاعداً).

# الجزء الثانى فترة الهيكل الأول

### تاليف حييم تدمور

# ترجمة وتعليق دكنور رشاد عبدالله الشامى

★ عن كتاب «تاريخ شعب إسرائيل» (تولدوت عم يسرائيل) ـ الجزء الاول «تاريخ إسرائيل في العصور القديمة، (تولدوت يسرائيل بيمي قيديم) ـ دار نشر «دفير»، تل أبيب ـ ١٩٦٩.

## المملكة الموحدة

#### ، فترة النبى صموئيل:

تعتبر الفترة الواقعة بين دمار «شيلوه» وبين بداية الصروب ضد الفلسطينيين بقيادة شاؤول، هي فترة نشاط صموئيل النبي والقاضي. ومن الصعب الوقوف على خطوط واضحة مميزة اشخصية هذا الزعيم الديني والسياسي من خلال المصادر. إذ يعتبر صموئيل من ناحية، بمثابة «رائي» أي متنبئ، يقوم بتقديم القرابين في أماكن العبادة الرئيسية، وقد تتلمذ على يد أحد كهنة هيكل الرب في شيلوه، ومن ناحية أخرى يعتبر قاضياً، كما عمل أبناؤه قضاة في بئر سبع [صموئيل ٢:٢]. وقد قام صموئيل بئور رئيس في زعامة بني اسرائيل حتى فترة الملكية. وتركز نشاطه في منطقة بنيامين وأفرايم، التي كانت خاضعة الفلسطينيين أنذاك ولا يحتوى سفر صموئيل، وأفرايم، التي كانت خاضعة الفلسطينيين أنذاك ولا يحتوى سفر صموئيل، الذي يحمل إسمه، على وصف متسلسل لأعماله. أما دوره الأساسي فقد قام بئن ينصب لهم ملكاً ليحكمهم مثل الأغيار [صموئيل ٨:٥]. ومن خلال أفعال بأن ينصب لهم ملكاً ليحكمهم مثل الأغيار [صموئيل ٨:٥]. ومن خلال أفعال وأقوال صموئيل ينعكس الصراع السياسي الذي كان دائراً أنذاك بشأن الحاجة لقيام مملكة، ووضعها وصلاحياتها سوء سلباً أو ايجاباً.

ويتضح وفقا لقصة سفر صموبئيل الأول [٩ - ١٠] أن صموبئيل هو الذي نصب شاؤول ملكاً، وهو أول ملك، على الرغم من معارضته الشديدة لفكرة الملكية في البداية. كما أنه ساند الملك الجديد في خطواته الأولى، ولكنه اختلف معه في النهاية، وترك نشاطه السياسي، بل إنه هو نفسه الذي بشر بنهاية ملكية شاؤول واعتلاء داود العرش وفقا للقصة [صموبئيل ٢٦]. وفيما هيدو أن كاتب السفر قد تناول هذه القصص من وجهة نظر معادية لشاؤول ومناصرة لداوود، كما حاول بوصفه لشخصية صموبئيل أن يخلق تواصلاً بين أخر القضاة وبين داود الذي كان مؤسسا لسلسلة ممتدة من الملوك.

### الملك شاؤول:

ترجع حالة اليقطة القومية التى أدت لتأسيس الملكية والتخلص من نير الفلسطينيين إلى نشاط أبناء الأنبياء، الذى يرد ذكره للمرة الأولى فى فترة صم وئيل [مسم وئيل ١٥ – ١١، ١٠] وكان هؤلاء بمثابة مؤسسة دينية اجتماعية فاعلة ذات أهمية شديدة فى الجماعة الإسرائيلية.

وتبدأ فتترة حكم شاؤول [٢٠٠٥ - ٢٠٠٥ ق.م] بالصراع مع الفلسطينيين، كما تنتهى به. حيث تبدأ بهزيمة شاؤول الفلسطينيين بين منطقتى جبعة ومكميش، وذلك بأسلوب المباغته والحيلة، متلما حدث فى فترة القضاة. ويعتبر ذلك بداية حرب إبادة ضد الفلسطينين القاطنين فى إقليم الجبل، فى منطقة بنيامين وأفرايم وقد وصفت تلك الحرب بأسلوب ملحمى باعتبارها حرب «يوم واحد»، وهوأسلوب أدبى يستخدمه المحرر المقرائى عند وصفه للمعارك المصيرية مثل حرب يوشع فى جبعون. لقد تم عرض نهاية الحرب الأولى والحرب التالية لها بشكل موجز الغاية: «وأخذ شاؤل الملك على إسرائيل وحارب جميع أعدائه حواليه موأب وبنى عمون وأدوم وملوك صوبة والفلسطينيين وحيثما توجه غلب" [صموئيل الأول ٢٠١٤]. ولا توجد معلومات عن بقية حروب شاوق باستثناء حرب عماليق [صموئيل الأول ٢٠١٥ - ٩] عن بقية حروب شاوؤل معظم الأسباط، وأصبحت مدينة جبعة شاؤل مسقط رأسه هى مركز الحكم [وهي المعروفة باسم تل الفول، وتقع على بعدكم شمال القدس].

وكانت فترة حكم شاوؤل مرحلة انتقالية من الناحية الاجتماعية والسياسية، فلقد انتهت فترة حكم الأسباط البطاركة وخلت محلها ظواهر جديدة وصلت لنورة تطورها في عهد داود وسليمان. وقد تميزت شخصية شاوؤل بعدة مميزات، فهو محارب شجاع، قريب من حركة النبوة، بعيد عن

أطماع الحكم، يتميز بلاط حكمه بالبساطة، بعكس بلاط حكام كنعان، كما أنه كانت لديه الجاذبية الشخصية (الكاريزما) وكأن روح الرب تملؤه، وكانت كل الميزات تنطوى على ما يشير إلى أنه حتى تنصيب هذا الملك الأول كان مازال المجتمع الإسرائيلي يعيش في عصر القضاة بطابع حياته ومفاهيمه، مما يعد سبباً لاعتباره أخر القضاة وأول الملوك.

وقد كان المجال الذى أدخل فيه شاوؤل تجديدات عدة، هو التنظيم العسكرى، حيث لم تكن المهام التى أخذها على عاتقه تكفيها فرق المحاربين النين يتم تجنيدهم استجابة لنداء الزعيم المُخلِص وقت الطوارئ، والذين يعودون لأسباطهم وأماكن أنصبتهم بعد انتهاء الحرب، بل كانت الضرورة تستلزم جيشاً ثابتاً، لذا جمع شاوؤل «شباب اسرائيل» ونظمهم مئات وألاف. وعلى الرغم من ذلك، كان هذا التنظيم الجديد يعتمد على البنية التقليدية السبطية الإقليمية.

أما أهم التغييرات التى حدثت فى فترة شاوؤل فكانت فى المجال الاجتماعى، وهى ظهور طبقة جديدة فى المجتمع الإسرائيلى، وهى طبقة المقربين الملك. وبطبيعة الحال كانت تلك الطبقة من أسرة الملك، أى من سبط بنيامين. ولقد منحهم شاوؤل ملكيات من الأراضى التى تم احتلالها من الفلسطينيين أو من تلك التى سلبت من مدن الجبعونيين، الذين ظلوا فى حالة من الاستقلال الذاتى حتى عصره، إلا أنه أبادهم بقسوة [صموئيل الثانى ٢١: ٥ - ٥].

وعلى الرغم من أن منح الأراضى للمقربين كانت عادة جديدة فى اسرائيل، إلا أنها كانت معروفة نسبيافى المدينة الكنعانية. وتشهد على ذلك الوثائق الأكدية التى وصلتنا من ملوك أوجاريت، والتى ترجع إلى القرنين ١٤، ١٤ ق.م. وتظهر فى تلك الوثائق بعض فقرات مشابهة «لقانون الملك» المدون

في الإصحاح الثامن في سفر صموبيل الأولَ الاصحاح الثامن، مثل حق الملك فى تجنيد رجال الجيس، وفرض العشور على الحقول. وكان من حقه أيضا إعفاء الوزراء من هذه الالتزامات، ومن التزامات أخرى ويشار لذلك في تلك الوثائق بمصطلح فني وهو "زكو" بمعنى "جعل الإنسان نقياً،" أي "معفى ومتحرر". وكانت هناك معارضات شديدة لتلك التجديدات في اسرائيل، وتجلت فى الهجوم العنيف ضد حكم الفرد، والذي وضعه المدون على لسان النبي [صموبئيل الأول ٨: ١١] على صورة تحذير: «ويكون هذا هو قضاء الملك الذي يحكمكم». ويؤكد العرض المفصل لأعمال الملوك، وهو الاساس الذي استند إليه هذا الحكم مرارا، أن التعامل بالعنف والاستبداد واستغلال الفرد ومصادرة أملاكه على يد الحاكم، هو أحد العلامات المبيرة لفترة الملكية. وينتهى العرض بإنذار خطير للغاية: «فتصرخون في ذلك اليوم من وجه ملككم الذي اخترتموه لأنفسكم فلا يستجيب لكم الرب في ذلك اليوم». [صموئيل الأول ١٨:٨]. وبمعنى أخر: بعد إعادة تشكيل التنظيم لن يجد منقذاً من الطغيان. وفي مقابل الظلم الملكي يعرض المدون المقرائي تواضع وتقوى الزعيم ذى الكاريرما كما يتضع من كلمات صموئيل: «وأنا قد سرت أمامكم منذ صباى إلى هذا البوم. هائذا فاشهدوا على قدام الرب وقدام مسيحه ثور منْ أخذت وحمار منْ أخذت .. ومن يد منْ أخذت فدية لأغض عيني عنه فأرد لكم» [صموئيل الأول١٧: ٢-٣]. ومن خلال مقارنة ماورد هنا مع الوثائق الأكدية السابق ذكرها يتضح الوصف الفعلى والخطورة الأيديواوجية «لقضاء الملك».

ولقد أدى ظهور طبقة أقارب الملك، أصحاب الضياع الجديدة، والتى كانت غريبة عن روح القضاة وعن زعامتهم التقليدية (الشيخ ورؤساء العائلات ذات الحسب والنسب)، إلى ازدياد المعارضة في فترة حكم شاوؤل. كما

تميزت نهاية فترة حكمه بتفاقم الصراع بين الملك الذى ازداد طغيانه، وبين رؤساء العائلات الذين ترعرعوا في ظل الزعامة التقليدية. ويظهر هذا الصراع في القصة المقرائية في صورة نفور شخصي بين شاوؤل وصموبئيل. و يبدو أن قتل شاوؤل لكهنة نوب [صموبئيل الأول ٢٢: ١٦-٢] كان ثمرة التناقضات بين هذين الاساسين الاجتماعيين. أما داود بن يس الشاب عدو شاوؤل فقد استطاع استغلال تلك التناقضات جيداً.

إن جراءاً كبيراً من قصص سفر صموئيل مخصص لوصف صعود داود في بلاط شاوؤل. وعلى الرغم من أن هذه القصيص قد تم تلويتها من خلال وجهة نظر معادية لشأوؤل، وتعلى من شأن داود من منطلق استعادة الماضى أو من خلال منطلق تبريري، فإن شخصية شاؤول تظهر في نهاية أيامه كشخصية تراچيدية ممزقة، ويمكن الافتراض أن هذه القصص تعكس الصراع الداخلي على السلطة في الملكة الإسرائيلية الشابة، ويحتمل أن هذا الصراع وما نتج عن من ضعف قد غرس داخل الفلسطينيين الإحساس بأن الوقت مناسب لتوجيه ضربة قاصمة لملكة شاوؤل وتصف المصادر حرب شاوؤل الأخيرة في جلبواع بشكل غير مباشر، إذ يبدو أن الفلسطينين قد استخدموا مناورة جديدة، حيث وجهوا جيشهم لنقطة الضعف في مملكة شاوول، وهي الأراضي الكنعانية التي ظلت في حالة استقلال جزئي في وادي يزرعنيل ووادى بيت شان. وربما هدفوا من ذلك إلى شطر المملكة إلى نصفين أو إجبار الملك على ترك الجبال والنزول للوادى وهناك يمكنهم الاستعانة بميزتهم العسكرية التي تعتمد على جنود المركبات. وبالفعل إضطر شاؤول لقبول المعركة في سفوح جبال جلبواع وانتهت المعركة بهزيمة جيش شاؤول وموته هو وأبناؤه. واحتل الفسطينيون بيت شان، وعلى الرغم من عدم وجود معلومات عن دخولهم لمنطقة الجبل، إلا أنهم فرضوا سيطرتهم بالقوة المسكرية المنتصرة على جميع تخوم مملكة شاؤول سابقا، وكانت نتيجة الهزيمة أن إنشطرت المملكة إلى نصفين، فظل الجزء الخاص بشرق الأردن والجبل تحت سيطرة إيشبعل بن شاوؤل (إيشبوشت)، أما الجنوب فقد نصب عليه داود ملكا في يهوداً.

### تاریخ داوود (۱۰۰٤ - ۹۲۵ ق.مر)

حظى تاريخ داويد بوصف مفصل الفاية في العهد القديم، مما يميزه عن باقي تواريخ شعب إسرائيل القديمة. وكانت أهم أسباب الاهتمام بتاريخ داويد أنه تميز بعدة سمات جعلت معاصرية يشعرون بأهميته، ومنها: تشكيل الملكة الموحدة، وحدودها الإقليمية، ووجود مؤسسات حكم ضخمة. ويتضح من خلال ذلك سمو مكانه الأدباء الذين يدونون تاريخ الملك في سجلات تاريخية، كما جرت العادة في ممالك الشرق القديم الكبري – ومن أبرز الأمثلة من هذا النوع، سفر صموئيل الثاني – الإصحاح الثامن. أما شئون الملكة التي كانت تحتاج لتدوين دقيق مثل إحصاء السكان [صموئيل الثاني: ٢٤] فقد أثارت مشكلات بخصوص تفسير أنساب العائلات وأماكن أنصبة الاسباط، وأدي ذلك إلى تسجيل وثائق أنساب مفصلة وأوصاف موسعة لأنصبة. وقد تم حفظ هذه المادة التاريخية القيمة في سفر أخبار الأيام الأول القصة البيوجرافية غير المباشرة التي تتناول تاريخ الملك منذ وصوله لبلاط القصة البيوجرافية غير المباشرة التي تتناول تاريخ الملك منذ وصوله لبلاط شاؤل، والصراع الذي دار بينهما، وتركز بشكل خاص على قصة بتشبع، وموت أبنائه وتمرد أبشالوم [صموئيل الثاني، ١٠-٢].

وتشير تلك القصة البيوجرافية إلى كثير من المعلومات عن العلاقة بين الشخصيات الموثرة، وعن طموحاتهم وسمات شخصياتهم، وكذلك عن الخلفية الاجتماعية للأحداث. ولا مثيل لهذا العمل التاريخي البيوجرافي في أدب العالم القديم، فهو مكتوب بحس واقعى وموهية أدبية تتيح للقارئ إمكانية

الشعور بالحياة الاجتماعية في البلاط الملكي. ويتميز كاتب مجموعة القصص الخاصة بداوود بكونه تناول شخصية بطله وفقا لمعيار أخلاقي ثابت: وهو أن الملك وقع في إلاثم في قصة بتشبع، وأن كل المآسى الشخصية في عائلتة مثل مقتل أمنون وتمرد أبشالوم، ماهي إلا عقاب له: «والآن لا يفارق السيف بيتك إلى الأبد» [صموبئيل الثاني ١٠:١٢]. ويعتبر استخدام هذا المعيار الأخلاقي في قصة ملك مؤسس لأسرة ملكية ومسيح للرب، أسلوبا شاذاً عن أسلوب الكتابة المعتاد في تلك الفترة، سواء في اسرائيل القديمة أو لدى باقي الشعوب، كما أن كتابة تاريخ داودد تتسم بتجديد واضح يتناسب مع الطابع الثوري المتجدد لفترة حكمه.

### فترة داوود:

تشهد المادة التاريخية على وجود أربع مرحل مميزة في تاريخ داوود. تمثل المرحلة الأولى فترة الواقعة بين يس في بلاط الملك شاوؤل وحتى زواجه من ميخال ابنة شاوؤل وهناك صيفتان تصفان تلك المرحلة: الأولى في سفر صموبئيل الأول: ١٦ والتي تحكى عن «صبى يجيد العزف» ترك الرعى وجيئ به إلى بلاط شاوؤل وكان يعزف أمامه عندما تغمره الكابة. ولقد أحبه شاوؤل وجعله حامل أدواته. أما الصيغة الثانية في الإصحاح ١٧. فيتعرف شاوؤل على داوود بعد أن قتل الأخير الرجل الفلسطيني في وادى سوكو. وتشترك الصيغتان في أن داوود كان، في نهاية الأمر، قائداعسكريا محبوبا من الشعب وناجحا.

أما المرحلة الثانية فهى التى يختبئ فيها داوود بسبب حقد شاؤول عليه ومحاولة قتله، فأخذ ينتقل من مكان الآخر فى القرى الحدودية لمنطقة يهودا. ثم تحول إلى قائد كتيبة تجمع حوله الأتباع الذين لفظهم المجتمع، « كل من وقع فى ضائقة، وكل من أحس بالمرارة، أصبح داوود قائداً لهم» وكان عدد أفراد

كتيبته في البداية أربعمائة فرد وصل إلى ستمائة بعد ذلك. وكانت نواة الكتيبة هم «الثلاثين»، وهم مجموعة الأبطال الذين دونت أسماءهم في قوائم تفسر أصولهم [صموئيل الأول ٢٣ – أخبار الأيام ١١]. وكان معظم هؤلاء الرجال من سبطى يهودا وبنيامين، أما الأقلية فكانت من الشعوب المجاورة. وتتشابه تلك الكتيبة مع فرق الأشقياء الذين لا يملكون أرضا ويستطيعون التحرك بخفة، ويمثل هؤلاء أركاناً هامشية في المجتمع، يأتي ذكرهم عند يفتاح وأبيمالك.

ويسبب الطابع الاجتماعي لتلك الكتيبة، والتي تضم عناصر تشكل خطراً على نظام الحكم البطريركي، وبسبب كون داوود هو العدو الشخصى الشاؤول الملك، لم يستطع داوود وكتيبته أن يجدوا أية إمدادات حتى بين بني يهودا، الذين كانوا مخلصين لشاؤول بعد أن أنقذهم من العماليق. لذا اضطر داوود للخروج إلى الصحراء حيث لم يجد راحته أيضاً. وبعد فترة، لم يتوان عن التعاون مع الفلسطينين، العدو التقليدي، وأصبح تحت حماية أخيش ملك جت وتسلم مدينة صقلاج التي تقع بالقرب من لاخيش، في مداخل يهودا الجنوبية الغربية. وفي هذه المرحلة، التي تعتبر الثالثة، أصبح داوود بين المطرقة والسندان. فهو من ناحية مضطر لإثبات إخلاصه للفلسطينيين كعدو لإسرائيل، ومن ناحية أخرى كان يوثق علاقاته بشيوخ القبائل في جنوب يهودا: الكلبي، واليرحمئيلي، والقيني، كما كان يغير على العماليق مثل شاؤول ، باعتبارهم العدو التقليدي للرعاة في جنوب البلاد، وذلك كي يكسب ود شيوخ القبائل.

وفى أثناء الأزمة السياسية الشديدة بعد هزيمة جلبواع، وبعد فقدان الشخصية المحورية، وهى الملك، ضعفت العلاقات بين يهودا وسائر أسباط الشمال، وأصبحت الفرصة سانحة لداوود كى يمتلك جزءاً من منطقة يهودا. وطبقا لما ورد فى صموئيل الثانى ٢:٢) ذهب داوود مع زوجاته إلى حبرون

[الخليل]، «واستقروا في مدن الخليل. وأصبح شيوخ يهودا، الذين أقام معهم داوود علاقات وثيقة أثناء إقامته في صقلاج ، على ثقة بأنه يستطيع الدفاع عن جنوب يهودا بفضل قوة جيشه الخاص، لذا نصبوه ملكاً على يهودا، وبهذا عاد الوضع كما كان عليه في عصر القضاة، حينما انفصلت يهودا عن باقى الأسباط.

ويعتبر تنصيب داوود ملكاً في الخليل هو بداية المرحلة الرابعة والأخيرة من تاريخ داوود. وللبقا لما ورد في صموبئيل الثاني١١:٧، ٥:٥ أصبح داوود ملكا على منطقة يهودا من الخليل لدة سبع سنوات ونصف. إلا أن تسلسل الأحداث في هذه المرحلة لا يبدو واضحاً كما ينبغي، وتميزت فترة حكم داوود في الخليل باشتعال حرب طاحنة بين جنود أفنير قائد جيش شاؤول، وبين جند داوود بقيادة يوآب. ؟ أما إيشبعل بن شاؤول فيبدو أنه قتل بعد أن حكم منطقة اسرائيل لدة سنتين [صموئيل ٢٠٠٢]، ومع ذلك فقد مر بعض الوقت حتى أدركت قبائل الشمال مقتل حاكمهم، واعترفت بداوود ملكاً على إسرائيل (صموبئيل الثاني: ١٠:٢). ومع هذا، فقد انقضت فترة، حتى اعترفت قبائل الشمال، الذين قتل ملكهم أن داوود هو القائد الوحيد القادر على محاربة الفلسطينيين، وقد أتاه شيوخ إسرائيل في الخليل واقترحوا عليه أن يحكم اسرائيل كلها، واتخذ هذا الإختيار صورة عهد بينه وبينهم. وقد عقدوا هذا العهد أمام الرب، أي في الهيكل المحلى في الخليل، مما كان له أثر واضبح على مجرى الأحداث في اللحظات الحرجة من فترة حكم داوود. وقد ظل داوود حتى نهاية حياته ملكاً على يهودا واسرائيل، أى أنهما ظلا كيانان منفصلان داخل مملكة داوود، لكل منها ذاتيته المستقلة.

# داوود ملكاً على اسرائيل:

منذ أن ملك داوود على اسرائيل كلها (١٠٠٤ ق.م)، حتى واجهته ذات المهام التى واجهت شاؤول وهى تخليص البلاد من الفلسطينيين وتوحيدها.

ومن الصعب تحديد ترتيب حروب داوود مع الفلسطينيين ومراحل توحيد البلاد اعتماداً على المصادر. فقد احتفظت وثاثق الأحداث التاريخية فقط بوصف حروبه مع الشعوب المجاورة. أما بداية حروبه مع الفلسطينيين فليست واضحة، ولكن يبدو أنها بدأت أثناء وجوده في الخليل، وازداد اشتعالها مع احتلال يبوس، وهي القدس. ومن خلال الأجزاء المتقطعة الموجودة في صموئيل الثاني ٥٠٧١ – ٢٤ يتضع أن معظم المصادمات قد حدثت في منطقتي بيت لحم والقدس. واستطاع داوود، خلال معارك طاحنة خاطر فيها بنفسه أكثر من مرة، أن يطارد الفلسطينيين إلى ما وراء الجبل، وأن يدفع بهم حتى مشارف سهل يهودا. ويبدو أنه في نهاية تلك الحروب أبرمت المدن الفلسطينية الخمس عهداً مع داوود، ويفترض أنهم اعترفوا أيضاً بسيادته عليهم. وبالفعل، لم يهاجم الفلسطينيون يهودا ولا اقتحموا حدودها منذ عهد داوود وحتى وفاة عوزياهو. وعلى الرغم من العداء الطويل للفلسطينيين كانت داوود وحتى وفاة عوزياهو. وعلى الرغم من العداء الطويل للفلسطينيين كانت هناك كتائب من الفلسطينيين، الكرتي والبلتي وقائد جند يدعى إيتى الجيتى يخدمون داوود ويدينون له بالولاء أثناء تمرد. أبشالوم.

وبعد أن ضرب داوود الفلسطينيين اتجه لتصفية الجيوب الكنعانية الكبرى الباقية في البلاد مثل: مجدو، تعنك، بيت شان، أو دوار في سهل الشارون، كما وحد الأسباط الإسرائيلية تحت سيادة إدارية واحدة، واختار أورشليم (القدس) مركزاً لحكمه. وليس من الواضح. ماإذا كان داوود قد سيطر عليها بعد أن مكث سبع سنوات في الخليل، أم أنه فعل ذلك في بداية حكمه في الخليل. وعلى أية حال، فإن احتلال هذه الجيوب مهد الطريق لازدياد الصلة بين يهودا وبين بنيامين وأسباط الشمال. قد كانت منطقة القدس، باعتبارها منطقة محايدة لا تنتمي لأي سبط من الأسباط، ولكونها أصبحت ملكية خاصة للملك بحق احتلاله لها منطقة، ملائمة كي تكون عاصمة للملكة داوود. وبهذا أظهر داوود موقفا يتجلوز الانتماء السبطي (القبلي)

باعتباره ملكاً على يهودا واسرائيل معاً. وقد ساعد الوضع الطبوغرافى للقدس، والذى جعل منها قلعة تمثل حصنا طبيعياً، على ازدياد أمن الملك واستقرار موقفه. ولم يكتف داوود يجعل القدس مركزاً لقواده، بل نقل إليها تابوت العهد وأسرة الكهنة بنى أبيتار [أحفاد الكاهن عالى من شيلوه: صموئيل الأول ٢٠١٤، ٢:٢٢ - ٢٠]، وبهذا جعل منها أيضاً مركزاً روحايناً للعبادة.

وقد ساعد الوضع الدولى على حماية مملكة إسرائيل وتوسعها. حيث دخلت القوى العظمى فى فترة تدهور بعد أن كانت تتحكم فى مصائر دول شرق أسيا عشية احتلال البلاد. لقد فقدت مصر مكانتها، وزالت مملكة الحيثين، ولم تكن أشور قد ظهرت بعد على مسرح التاريخ كقوة عظمى. وصارت معارك بنى اسرائيل الأساسية، بعد قهر الفلسطينيين، مع ممالك الأراميين فى سوريا وخاصة أرام صوبا. وقد كان صراع داوود مع تلك المالك ذا أثرها حاسم فى تحديد مكانة مملكة داوود فى منظومة القوى الدولية فى عصره.

لم يكن داوود هو صاحب زمام المبادرة في الحرب مع أرام، بل كانت تلك الحرب نتاج الخلاف بين اسرائيل وجيرانها عبر شرق الأردن. فقد طلب بنوعمون أثناء نزاعهم مع بني اسرائيل المساعدة من أرام بيت رحوب وأرام صوبة ومن ملك معكة. واشتملت الحرب الطاحنة بين اسرائيل والأراميين على ثلاث معارك حاسمة، كانت الأولى في سهل ميديا، ودارت المعركة من الأمام والخلف، حيث التحم الجند مع عمون، بينما اشتبك «كل شباب إسرائيل» مع أرام. أما المعركة الثانية فكانت في حالام التي في باشان، بينما هاجم داوود في المعركة الثانية هدد عزر «أثناء انشفاله في الحرب مع الأشوريين، وهزمه، واحتل أرام دمشق ووصل حتى نهر الفرات، ثم احتلت موآب بعد ذلك بفترة قصيرة، ومن بعدها أدوم. ولقد تجاوز ملك اسرائيل بتلك الفتوحات الحدود

الچيوسياسية لكنعان فلسطين، ووصل تأثيره إلى طرق التجارة الدولية، والطرق الموصلة بين القوى العظمى في ذلك الوقت. حيث تحكم الملك في طريق تجارى هام، وهو «الطريق الرئيسى» الذي يمر من أدوم حتى دمشق وفي الشمال وصل نفوذه حتى مملكة حماة الحيثية الجديدة والتي كانت تخضع لأزام صوبة. وقد اعترف توعى ملك حماة بزعامة داوود وأرسل له الهدايا. وقد أتاحت تلك الأنجازات العسكرية والسياسية إمكانية وجود علاقات دبلوماسية واقتصادية كما مهدت سبلاً جديدة العلاقات الثقافية. وقد وصل تأثير داوود حتى مدن الساحل الفينيقي صور وصيدون (صيدا)، وعقد معهماحلفا وثيقاً ازدادت قوته في عهد سليمان. وساهم هذا الحلف في خدمة مصالح الدولتين معا، حيث السبعت الأفاق الاقتصادية أمام مملكة اسرائيل، وأستطاعت إمداد صور بالزيوت والحبوب في مقابل أخشاب الأرز والنحاس ووسائل الرفاهية البلاط الملكي.

لقد حدثت تغريرات اجتماعية وإدارية واضحة في المملكة الموحدة المزدهرة، حيث أصبح البلاط الملكي بمثابة مركز إدارى، وظهرت فيه طبقة جديدة وهم: موظفو الملك، الذين اكتسبوا لقباً جديداً هو: «عبيد الملك». واستعان داوود في إقامة تلك الإدارة الجديدة بنماذج الحكم المتعارف عليها في مدن كنعان القديمة، والبلاد المجاورة وذلك ما أثبتته أبحاث كل من أ. آلت، ب مازار. ويمكن أن نفترض أن بعض كبار الموظفين الكبار مثل الكاتب شوشا، وكذلك هدورام «الجابي» كانوا من الأجانب، مثلما يتضح من اسميهما.

وقد احتفظت أسجلات التاريخية الملكية بقوائم لأسماء قواد داوود المهمين في تلك الفترة، وورد ذلك في سفر صموبئيل الثاني ١٦ - ١٦ - ١٠ . ٢٠ المهمين في تلك الفترة، وورد ذلك في سفر صموبئيل الثاني ١٦ - ٢٥ وكان على رأسهم قائد الجند يواب بن صروية الملقب في احدى القوائم بلقب «قائد البيش»، وفي الثانية بلقب «على جميع جيش إسرائيل»، وإلى جواره بنياهو بن ياهو يادع قائداً للجلادين والسعاة.

وتظهر في تلك القوائم بعض الوظائف التي كانت جديدة في ذلك الوقت بالنسبة لشئون إدارة أمور الجماعة في إسرائيل. وتشهد أسماء الأشخاص ووظائفهم على أن تلك الوظائف كانت معروفة في الممالك المجاورة. ويظهر من بينها السكرتير، وهو فيما يبدو المنادى الملكي، الذي يبدو أنه هو الذي يعلن أوامر الملك على الملأ [وهو ناجيرو في أشور]، والكاتب، الذي تتركز وظيفته الأساسية في تبادل الرسائل مع البلدان المجاورة [وهو طويشار في الأكدية أو طفسار في سفر ناحوم ٣: ١٧]، الذي يجب عليه معرفة الأساليب الدبلوماسية المتعارف عليها في تلك الفترة. واستمرت تلك الوظائف في بلاط ملوك إسرائيل، حيث منحتهم علانية، وتدوينا مكتوبا لتاريخهم، وإمكانية وجود مسلات خارجية، ويشهد الواقع على بأنه يمكن اعتبار داوود هو مؤسس الإدارة الحكومية في يهودا. وقد أصبح هؤلاء في عصر حزقياهو، عند هجوم طوال فترة مملكة يهودا. وقد أصبح هؤلاء في عصر حزقياهو، عند هجوم سنحارب على يهودا، بمثابة قواد كبار في الملكة، وظهرت معهم مجموعة جديدة أطلق عليها «القائم بأعمال الهيكل» [وفيما يبدو أنها وظيفة استحدثت بعديدة أطلق عليها «القائم بأعمال الهيكل» [وفيما يبدو أنها وظيفة استحدثت بعديدة أطلق عليها «القائم بأعمال الهيكل» [وفيما يبدو أنها وظيفة استحدثت بعديدة أطلق عليها «القائم بأعمال الهيكل» [وفيما يبدو أنها وظيفة استحدثت بعديدة أطلق عليها «القائم بأعمال الهيكل» [وفيما يبدو أنها وظيفة استحدثت بعديدة أطلق عليها «القائم بأعمال الهيكر» في بلاط ملوك أشور].

وهناك وظيفة أخرى هامة ظهرت في المملكة، ولم يرد ذكرها في العهد القديم إلا بعد تمرد إبشالوم، وهي «الجابي»، والذي يعمل على تجنيد الرجال لخدمة الملك [ويسمى ذلك «مُسْ» ضريبة أو «سيبل»، عبء] وقد ظهرت أهمية تلك الوظيفة في عصر سليمان، وهناك قائدان آخران لم تذكر أسماؤهما في القائم تين الواردتين في سفر الملوك الثاني، بل ورد ذكرهما في سياق القصص، وهما «مستشار الملك» «أحيتوفل»، و«صديق الملك» «حوشي هاأركي». ويوجد وصف لطبيعة وظيفتها في قصة تمرد أبشالوم، حينما احتاج التمرد لنصيحتهما في شئون سياسية عامة ومناورات حربية.

وتشير قائمة قواد الأملاك الخاصة بالملك في سفر أخبار الأيام الأول

[۲۷: ۲۵- ۳۰] إلى التاريخ الأقتصادى ووضع المملكة فهى تتحدث بالتفصيل عن المسئولين عن أفرع الاقتصاد المختلفة ومنها: خزائن الملك، محاصيل الحقول، وخزائن المدن والقرى والأبراج، الفلاحون، الكروم، النبيذ، أشجار الزيتون والتين في سهول يهودا، الزيوت، قطعان الأبقار في سهل الشارون، وفي الوادى، والجمال [التي يقوم برعايتها أوبيل هايشمعئلي]، الحمير والأغناء.

وتعتبر تلك القائمة فريدة من نوعها في فترة العهد القديم، حيث تعكس أفرع العمل في المجال الاقتصادي الزراعي الضخم، كما تشير إلى أنواع الماشية سواء الدواجن أو المسخرة للنقل، والتي انتشرت في مملكة اسرائيل. كما تشهد أيضاً على ضخامة أملاك البيت الملكي، والتي ازدادت للغاية ومنحت الملك قدراً هائلاً من الاكتفاء الذاتي الاقتصادي. وقد تزامن نجاح الملك في المجالين السياسي والاقتصادي مع نجاحه المتزايد في مكانته الدينية وحقه في ممارسة الأعمال المقدسة. وقد ورد أصدق تعبير عن ذلك في المزمور ١٠٠ من سفر المزامير، والذي كتبه شاعر البلاط موجهاً إياه للملك: «أقسم الرب ولن يندم. أنت كاهن للأبد. على رتبة «ملكي صادق». [مزامير ١٠٠٤]. وهكذا تم تحديد العلاقة بيم ملك إسرائيل الذي يوجد في القدس وبين «ملكي صادق» الزيرين ١٠٤٤].

وتشير قوائم القواد التى تشمل الكهنة أيضا إلى تلك الصلات والعادات: فتشير إلى أبيتار الذى ينتسب لأسرة الكاهن عالى، وإلى صادوق الذى ورد ذكره فى أذبار الأيام الأول [٣٩:١٦] باعتباره كان يخدم فى مذبح جبعون، وقد ميزت تلك الظواهر فترتى داوود وسليمان، ثم أخذت فى الاضمحلال بعد ذلك. وتشهد سلسلة الأحداث التى حدثت فى فترة الملكية، والعلاقات داخل بيت داوود على حالة الغليان الاجتماعى والسياسى الشديد

التي كانت آخذة في الارتفاع وسط الطبقات الشعبية.

### تمرد أبشالومر:

بالرغم من الانتصارت السياسية والعسكرية التى حققها داوود، التى أدخلها على نظام الحكم، لم يستطع هذا النظام الجديد أن يضرب بجنوره بسهولة فى حياة الشعب، بل أدى التجديد الذى أدخله داوود على المجال الإدارى فى الملكة، والتغييرات السياسية والاجتماعية التى أحدثهاخلال فترة زمنية قصيرة إلى الإضرار بالمؤسسات الاجتماعية التقليدية داخل طبقات الشعب، حيث قلل ظهور قواد وعبيد الملك من شأن "شيوخ القبائل"، وأن لم يبطل تأثيرهم، لأن هؤلاء كانوا يشكلون المؤسسات البطريركية القبلية فى الفترة السابقة للملكية. وقد أثار نظام الحكم سخط طبقات مختلفة من الشعب، وظهر ذلك بشكل بارز ومثير للدهشة فى تمرد أبشالهم.

وبتضح من خلال قصة التمرد، تلك الهوة بين المؤسسات السابقة، بقايا عصر القضاة، وبين المؤسسات الملكية. حيث كانت هناك هيئتان تقفان في صف أبشالوم وهما: «شيوخ القبائل» (زقفي همشباحوت)، ودرجل يسرائيل». (إيش يسرائيل) وتدقق المصادر في التمييز بين الهيئتين، وبينهما وبين «عبيد المك» (عفدي هميليخ).

ويطلق اسم «رجل اسرائيل» على الجماعة التي تخرج من الجيش وتعود إليه وقت الحرب. وكانت تلك هي الوسيلة التي يعبر بها عن رغبة الشعب في العصور القديمة. ويشهد على ذلك ما حدث عندما عرف الجميع بأمر التمرد، فانفصل مؤيدو داوود عنه ولم يبق معه سوى قلة من المقربين، ومجموعة القادة والمرتزقة الكرتي والبلتي الذين كانوا بمثابة جيش أجنبي، حسب وصفه لهم، وليس من الواضح إلى أي جانب أنضم الأبطال الشارثين المعروفين أثناء التمرد.

وقد اتضح أنه كان هناك عاملان أساسيان أديا أنجاح تمرد أبشالهم

فى مرحلته الأولى، ولقدرة أبشالوم على استمالة الشيوخ وجند الشعب (العامة)، وهما: تأكيد أبشالوم على إعادة مؤسسات الحكم القديمة، والتى غيرها داوود بأخرى جديدة اعتبرها الشعب حائلاً بينه وبين الملك، الذى توقعوا منه حكماً عادلاً. ويفترض أن أبشالوم الذى ينحدر من سلالة ملوك من ناحية الأب، وكذلك الأم وهى ابنة ملك جشور (صموئيل الثانى ١٣٠–٣٧] اعتبر هذا التنازل وسيلة لاستمالة الشعب والاستيلاء على الحكم.

أما العامل الثانى الذى أدى لتعضيد التمرد فهو وجود الوحدة البسطية القبلية المحاربة، والتى تسمى «الألف»، والتى كانت تعتبر حجر الأساس فى تجنيد العامة فيما قبل عصر الملكية، وأبقى عليها داوود على الرغم من كل تجديداته. وبهذا ظل فى استطاعة الشيوخ التأثير على الجند من عامة الشعب. وعندما رغب رؤساء القبائل فى تأييد أبشالوم، جذبوا إليه بسهولة «رجل إسرائيل» ولم تستمر هذه الصلاحية التى كان يتمتع بها الشيوخ باعتبارهم مجلسا استشاريا دائما بجوار الملك يشير عليه فى شئون الحرب السبطية العامة كثيراً. وما أن تم انتصار داوود وقمعه لتمرد أبشالوم حتى تم الفناءه. ولكن استمرت قوة الفئة المحاربة «رجل إسرائيل» كهيئة تملك صلاحيات تنصيب الملوك فى فترات الطوادئ.

# التغييرات في هاية عصر داوود:

استنتج داوود من تمرد أبشالوم، أنه من الآن فصاعداً يجب عليه أن يتخذ القوى القبلية الاجتماعية القديمة كركيزة إجتماعية، وكان لتلك الاستناجات تأثيراً شديداً على مصير الملكة الموحدة. فقد قرر ترك أهدافه المساواة بين الأسباد، والتي كان يعمل من أجلها حتى ذلك الحين، وشكل لنفسه دعامه مخلصة في الإطار العسكرى القبلي من جماعة «رجل يهودا» وهي القوة العسكرية الاجتماعية التابعة لسبطه. ولهذا منح لبني يهودا أفضلية لم تكن متاحة لهم حتى ذلك الوقت. وقد تجلي ذلك في أن «رجل يهودا» وليس

«رجل إسرائيل» هم الذين نقلوا داوود وبيته عبر الأردن لإعادته إلى كرسى الحكم [صموئيل الثانى ٢٠:١٩–٤٢]. ولهذا السبب اشتعل تمرد جديد داخل «رجل اسرائيل» الذى أعلن مجدداً انفصاله عن داوود وعزمهم «إعادة الملك إلى بيته»، وحدث ذلك عندما أعلن موت أبشالوم. وتزعم شبح بن بكرى من سبط بنيامين هذا التمرد، وأعلن قيام وحدة منفصلة من «رجل اسرائيل» اعتراضاً على انحياز داوود إلى يهودا. وهذا ما يفهم من الشعار المنسوب إليه: «ليس لنا نصيب في داوود ولا قسمة في إبن يس. كل رجل إلى خيمته ياإسرائيل» [صموئيل الثانى ٢٠-١].

ويتضح من هذا أنه في أعقاب تمرد أبشالوم اشتعل الضلاف المرة الأولى بين القسمين المزمع قيامهما على أنقاص المملكة الموحدة وهما: «رجل يهودا» و «رجل اسرائيل». ولهذا السبب يمكن أن ندرك قلق داوود من جراء هذا التمرد مثلما عبر عن ذلك في حديثه مع أبيشاي: «الآن يسئ إلينا شبع بن بكري أكثر من أبشالوم» [صموئيل الثاني : ٢٠-٦]. لقد قضى على تمرد شبع بن بكري في مهده، ولكن ذلك لم يكن بفضل «رجل يهودا» وقد حاول رعماسا استدعاءهم، بعد أن عينة داوود قائداً للجند بدلاً من يوأب، بغرض استرضائه. ولكن رعماسا فشل في المهمة التي كلفه بها داوود، وبعد أن قتله يوآب، أرسل داوود الكتيبة – وهي جند المملكة الدائم – في إثر شبع بن بكري وتم قتل المتمرد الذي كان قد فر إلى آبل بيت معكة في الجليل الأعلى، واستتب الأمن الداخلي كما كان. وعاد داوود إلى القدس، وأعاد مؤسسات واستتب الأمن الداخلي كما كان. وعاد داوود إلى القدس، وأعاد مؤسسات المملكة، ولكن لم يطل به الأجل، فمات بعد فترة وجيزة من أحداث التمرد.

وكان يمكن اشرارة التمرد أن تندلع من جديد، مثلما يتضع لنا من سرد أحداث أيام داوود الأخيرة، ومحاولة أدونياهو أستمالة الشعب وخلق حزب لنفسه. إلا أن داوود كان قد نصب ابنه سليمان من زوجته الأثيرة بت شيع، كي تستتب الأمور بعد وفاته ويضمن استمرار توارث الملكية. ولكنه بذلك تخطى أبناءه الأكبر سناً. وعلى الرغم من تأييد قادة الملك المخضرمين

لأدونياهو - ابن داوود البكر بعد موت أبشالهم - وخاصة يوأب وأبيتار، إلا أن سليمان نجح في التمسك بالحكم بمساعدة بنياهو بن يهوياداع، قائد مرتزقتة، فقتل معارضيه وأصبح ملكاً على إسرائيل ويهودا.

### تاريخ سليمان [٩٦٥ - ٩٢٨ ق.م]

حظى تاريخ سليمان، مثل أبيه داوود، بإحاطة شاملة فى "المقرا" (العهد القديم)، إلا أن أسلوب الوصف كان مختلفا، حيث انتقل مركز ثقل الموضوع، وفرض العصر الجديد رؤى جديدة، فاختفى الوصف البيوجرافى الذى يركز على الشخصية ومصيرها، مثلما كان أسلوب كتابة التاريخ في عصر داوود، فحلت محله الكرونوجرافيا «التدوين حسب التسلسل الزمنى للأحداث»، والتى تنظر إلى الدوافع التاريخية برؤية مختلفة.

لقد حاول من دونوا التاريخ المرتبط بعصر سليمان، تفسير سر الاستقرارر السياسى والرخاء الاقتصادى في عصره، فوجدوا أن ذلك كان شمرة حكمته. وحسب رأيهم أحسن الملك تصرفاته، لأن اتبع القواعد المتفق عليها بين الحكماء. وكان أبرز تعبير عن فكر الحكماء ماورد في سفر الأمثال الذي تنسبه الروايات إلى الملك الذي كان «أحكم من أي إنسان». ويرجع الفضل في ثراء سليمان وعظمته السياسية، والأبنية التي شيدها، وخاصة الهيكل، إلى «حكمة الرب التي غرسها في قلبه»، والتي وهبتها له السماء عند توليه الحكم. وبالإضافة إلى ذلك، لم يوصف سليمان باعتباره ملكاً حكيماً فقط، بل وصف بأنه "أبو الحكمة في إسرائيل": «وفاقت حكمة سليمان حكمة فقط، بل وصف بأنه "أبو الحكمة في إسرائيل": «وفاقت حكمة سليمان حكمة جميع بني المشرق وكل حكمة مصر. وكان أحكم من جميع الناس من إيثان جميع بني المشرق وكل حكمة مصر. وكان أحكم من جميع الناس من إيثان حواليه. وتكلم بثلاثة ألاف مثل. وكانت نشائدة ألفاً وخمساً ... وكانوا يأتون من جميع الشعوب ليسمعوا حكمة سليمان...» [الملوك الأول ١٩٤٢–٢٤].

وليس هناك، في الواقع، مايشين تصوير شخصية سليمان بهذا الشكل،

لأن مملكة إسرائيل الموحدة فى فترة حكمه الطويلة التى عمها السلام، أصبحت مملكة ضخمة ثرية انتشر تأثيرها بعيداً، وحظيت بمكانة هامة كدولة وسيطة بين مصر وأسيا الصغرى. وأبلغ دليل على علوشأن مملكة سليمان زواجه من «ابنة فرعون»، وهو الحدث الذى يعتبره أ. ملمات شاذاً عن عادة المصريين القدماء فى عدم تزويج بنات الفراعنة خارج حدود بلادهم.

# مملكة سليمان في الشرق العّدير:

اشتملت مملكة سليمان على كل الأراضى التى احتلها داوود: أدوم، مواب وعمون، أرام دمشق، ووصلت حدودها إلى حماة وهي دولة حيثية هامة في سوريا، ويحتمل أيضاً أنها كانت تدخل في نطاق مملكة سليمان من الناحية السياسية. ولقد أتاحت له سيطرته الكاملة على طرق التجارة الرئيسية التي تربط أرام النهرين وسوريا مع مصر [سواء عبر الأردن أو عبر البحر الذي يخترق أرض الفلسطينيين]. امتيازت سياسية وتجاربة كثيرة. وكانت سيطرته على طرق القواقل العربية ذات أهمية قصوى، وخاصة قوافل البخور والعطارة. فقد ازدهرت تلك التجارة في القرن العاشر ق م ووصلت لأفاق عالمية. وكانت العطور ووسائل الرفاهية تجلب من جنوب الجزيرة العربية عن طريق الصحراء إلى ممالك سوريا وسواحل البحر المتوسط. ونظراً لأن أهل سبأ كانوا هم المصدر الرئيسي لهذه التجارة، حيث أنهم يتحركون في الجنوب ولكن قوافلهم تذهب شمالاً، فإن ذلك يفسر قصة زيارة ملكة سبأ القدس، تلك الزيارة التي ساهمت في إيجاد علاقات تجارية.

وكان لازدياد أهمية مملكة اسرائيل فى مجال التجارة الدولية، والأزدهار الاقتصادى الذى نجم عنها، أثراً فى توطيد العلاقات بينها وبين الممالك المجاورة، ومن أكثر تلك العلاقات توطيداً ما كان بين مملكة اسرائيل وبين حيرام ملك صور. وكانت صور فى تلك الأونة فى طريقها نحو التقدم كمركز تجارى كبير فى الساحل الفينيقى، وكذلك باعتبارها مؤسسة

المستوطنات على ساحل البحر المتوسط. وكان هناك نوع من التكامل الاقتصادى بين الدولتين، فأمد سليمان حيرام بفائض الإنتاج الزراعى، وأخذ منه المواد الخام المطلوبة في عمليات البناء، وخاصة أخشاب الأرز. كما أدت العلاقات الاقتصادية الوثيقة إلى تنفيذ مشروع بحرى مشترك، وهو إقامة خط من السفن من عصيون جابر وحتى أوفير [تقع على ما يبدو على الشواطئ الشرقية لأفريقيا]. وكان هدف سليمان وحيرام من ذلك هو الوصول، دون وسطاء، إلى المنابع التى توجد بها وسائل الرفاهية الأساسية في ذلك الوقت، وخاصة العاج الخام، والذهب والأخشاب الثمينة (الموجانا، وربما باللغة الاكدية إلمكو)، والحيوانات والطيور النادرة. [كانت عادة جمع حيوانات نادرة من أجل حديقة حيوان ملكية هي عادة متعارف عليها لدى الملوك في أشور في القرنين الحادي عشر وحتى التاسع قبل الميلاد].

ووصل سليمان عن طريق الصوريين والدول الحيثية الجديدة في شمال سوريا إلى مصادر المعادن المعادن: فأخذ النحاس من قبرص، والحديد من أسيا الصغرى. وكان النحاس مخصصاً لصنع أنية الهيكل، بينما خصص الحديد الألات العمل والأسلحة. كما جلب الجياد التي تباع لمصر من أسيا الصغرى، أما مصر فجلب منها عربات المواكب التي تستخدم في الاحتفالات، والتي تباع لشمال سوريا. وكان تجار الملك هم الذين يديرون شئون التجارة، وكانوا بمثابة موظفين أو وكلاء نوى مكانة مستقلة، وهو الأمر الذي يعد من بين التجديدات الاقتصادية في مملكة سليمان.

ويعتبر ازدهار التجارة جانباً واحداً من جوانب الازدهار الاقتصادى في مملكة سليمان، حيث ساهمت فترة السلم الطويلة في تحسين وسائل الإنتاج أيضاً. وظهرت المحاريث ذات النصال الحديدية فزادت المساحات المستصلحة، مما أوجد فائضاً في الإنتاج الزراعي يمكن تصديره للدول

المجاورة.

وكانت حركة العمران النشطة في أرجاء البلاد من أبرز علامات الازدهارر في عصر سليمان. وقد كشفت معاول علماء الأثار عن هذا العمران في العصر الحديث، وقد تميز بطراز جديد، وهو استخدام الأحجار المنحوتة والتيجان لتزيين المباني. أما تحصين المدن فتم بأسلوب معماري فريد، باستخدام الأسوار وبوابة ذات طراز مميز، يتشابه مع ما تم الكشف عن في مجيدو، جازر، وحاصور.

وانصب جل الاهتمام على عمران القدس باعتبارها المدينة الرئيسية. فتم توسيعها شمالاً، وتحسينها وإحاطتها بسور يتعدى «مدينة داوود» كما شيد بها قصر الملك والهيكل. واستعان سليمان عند بناء الهيكل بخبراء من صور، وتم تشييده على غرار المعابد الموجودة في شمال سوريا ويعتبر بناء الهيكل على هذا الشكل واختيار أوانيه وحليه. بمثابة تجديد شامل في اسرائيل من خلال شكله ورموزه.

أما قصر الملك فكان يقع بجوار الهيكل، واستمر بناؤه ١٣عاماً. وهكذا جعل سليمان من القدس هيكل الملك والمدينة الرئيسية حتى بالنسبة لمبانيها، أى أنه استكمل ما بدأه داوود بتحويل مدينته إلى مركز دينى روحانى لمملكته. إلا أنه يحتمل أن تحويل تلك المدينة، التي كانت أجنبية وغير مقدسة بالنسبة للأسباط – إلى مركز لهيكل الرب أثار اعتراض مؤيدى المراكز المقدسة القديمة، التي ظلت تحتفظ بقدسية في حياة الجماعة. ويمكن افتراض أن هذا الاعتراض ساعد على اندلاع التمرد الذي تلى موت سليمان.

ويرجع الفضل فى تحصين المملكة والإعلاء من شأن القدس والهيكل فى الجانب الأكبر منه، إلى ما قام به سليمان من تنظيم لطبقات اللاويين الذين يقومون بخدمة الهيكل. وعلى الرغم من أن المادة الأساسية التى تصف تلك الموضوعات ترجع لفترة الهيكل الثاني [أخبار الأيام الأول ٢٣-٢٦] إلا أن

البعض يرى أن تلك المادة تحمل انعكاساً من عصر سليمان، وربما أيضاً من نهاية عصر داوود. ويفترض أن التنظيم الإدارى للاويين يرجع فى الأصل إلى نهاية عصر داوود. وكان الغرض من ذلك منح أبناء لاوى مكانة مميزة كموظفين للملك فى بعض المدن المخصصة لذلك، وهى مدن الإدارة المركزية [وبخاصة مدن اللاجئين: هوشع ٢١، وأخبار الأيام الأول ٦] التى خصص للاويين ملكيات فيها. وقد إنتزع يربعام بن ناباط من اللاويين المخلصين لبيت داوود وظيفتهم ونصب آخرين بدلاً منهم.

## فرض الأعباء على الجماعة:

يرجع الفضل في أعمال البناء الضخمة التي قام بها سليمان، وخاصة بناء الهيكل، إلى نظام السخرة، أي التجنيد الموسمي لأعمال الملك، وتم فرص ذلك على أبناء الجماعة كلهم [ويسمى أيضا «سيبل» من «سبول»، ويعني في الأصل جر السلال في أعمال البناء]. ويشهد التاريخ على أن عدد العاملين بالسخرة في عصر سليمان كان سبعة آلأف عامل «حاملي السبل»، وثمانية ألاف لقطع الحجارة من الجبل، كما كان هناك ثلاثون ألفاً يعملون بالتبادل بمعدل عشرة ألاف كل شهر. ويقوم بالإشراف على كل هؤلاء حتى لبنان ثلاثة ألاف وثلاثمائة مستعبد. وتعتبر ظاهرة السخرة الموسمية التي فرضت على بني اسرائيل بشكل جزئي، وعلى بقايا الكنعانين في البلاد بصورة غالبة، فاهرة جديدة على الجماعة الإسرائيلية. وكانت سبباً لإثارة السخط ولكنها وجدت متنفسا في التمرد.

وقد فرض سليمان أيضا على الجماعة الإمدادات الخاصة ببلاط الملك وجيشة الذى يعسكر فى القدس والمدن المحصنة الخاصة بذلك. وكان معظم الجيش، والذى أسسه داوود، يعتمد على المركبات، ولكنه أصبح فى عصر سليمان العمود الفقرى لجيش المملكة. وكان جيش المركبات يعتمد على طبقة النبلاء راكبى المركبات وخدمهم، ويعد الراكبون من المقربين للملك و«يأكلون

على مائدته». وقد بنى لهم مدناً محصنة مثل: جازر، حاصور، ومجيده [ملوك أول ١٥٠٩–١٨]. وبالفعل، كشفت الحفائر الأثرية فى تلك المدن أطلال منازل وحصون رائعة تدل على أنها كانت بمثابة مراكز عسكرية وإدارية هامة وتبرز قوة العمران الملكى فى عصر سليمان بشكل خاص، كما يؤكد يجال. يادين، على التوافق الفريد فى تصميم بوابة مدينة جازر ومجيدو وحاصور.

وقد تم فرض الضرائب لإعالة الجيش ومجموعة الموظفين. وكانت هذه الضرائب تجمع في صورة محاصيل من جميع أنحاء البلاد التي يسكنها بنو إسرائيل. وقسمت الأرض إلى اثنتي عشرة جزءاً [ولاية]، وترد القائمة المفصلة لهذا التقسيم في سفر الملوك الثاني – الإصحاح الخامس. ويعتقد البعض أن هذا التقسيم يرجع لعصر داوود، وأنه كان يعكس أسلوب توسيع رقعة مملكته. إلا أن التجديد الذي أدخله سليمان يكمن في الحرص الزائد على ارتباط كل إقليم بالملك والبلاط. ويمكن أن نفترض أن سبط يهودا لم يدخل نفس تقسيم الأقاليم الملتزمة بإمدادات الملك، بل حظي بامتيازات وحريات بفضل تحكمه في إقليم الملك.

وقد أدى تفضيل يهودا ، والذى بدأ بعد تمرد أبشالهم، إلى تدعيمها وساهم فى عمل علاقات مميزة بينها وبين بيت الملك، وأدى كل ذلك إلى نتائج حاسمة فى فترة الانقسام.

وقد أدى ازدياد ثراء البلاط الملكى، وصعود طبقة القواد وفرض ضرائب على الإنتاج، إلى ازدياد الهوة بين طبقات الشعب وبين الحكم الجديد والطبقات التى أفرزها. واتسعت تلك الهوة في نهاية عصر سليمان، وهي الفترة التي اجتاحت الملكية فيها أزمة سياسية واقتصادية. وتحكى المقرا عن الضائقة التي مرت بها المملكة، حيث منح سليمان لحيرام عشرين مدينة في أرض الجليل، ويشمل ذلك منطقة الشاطئ الواقعة من صور وحتى جنوب عكا، وهي منطقة خصبة وهامة، وظلت هذه المنطقة تحت سيطرة الصيدونيين،

ويطلق على تلك المنطقة اسم «أرض كبول» نسبة إلى مستوطنة كبول التى تقع على بعد ٥ اكم جنوب شرق عكا. إذن فهناك أصل للافتراض القائل بأن سليمان كان مضطراً لتسديد ديون لصور في مقابل المواد الخام بمنحها تلك المدن المأهولة.

## الأزمة:

تغيرت الاوضاع الدولية تغيرا حاسما في النصف الثاني من عصر سليمان، ففي عام ١٩٤٥ ق.م تغيرت الأسرة الحاكمة في مصر. وكان شيشنق مؤسس الأسرة الجديدة [الأسرة ٢٢] يناصب سليمان العداء، لأن سليمان ارتبط بعلاقة مصاهرة مع الاسرة السابقة. وبعد فترة وجيزة من هذا الحدث، نشبت ثورات في شمال وجنوب مملكة سليمان، في أرام وفي أدوم. وعندما قمع سليمان تمرد أنوم لجأ المتمردون إلى شيشنق ولكنه لم يفلح في القضاء على تمرد أرام، حيث أسس رازون بين الياداع الأرامي أسرة ملكية مستقلة في دمشق واستقل بارام عن مملكة سليمان. وقلل هذا الاستقلال من دخل الملك من التجارة، كما أدى إلى ازدياد المصروفات اللازمة لزيادة قوة الجيش في الشمال، وتحصين المدن الواقعة على حدود مصر. وتم خلال ذلك أيضا تحصين القدس ويناء «القلعة» [الملوك الأول: ١١-٢٧] - وهكذا اندلع التمرد الأول ضد سليمان، عندما كان يربعام بن ناباط مسئولاً عن عمال السخرة من سبط أفرايم، والذين جندوا لتحصين القدس، وقام «برفع يده على الملك» [الملوك الأول: ١١-٢٧]. ولم ترد تفاصيل التمرد في سفر الملوك، ولكن تذكر إحدى الإضافات في إحدى نسخ الترجمة السبعينية أن يربعام ضم إليه ترصة وتحصن بها. وربما يكون يربعام اسماً رمزياً يعنى «مثير عداء الشعب» (الفعل "راب" في العبرية يعني عادى - خاصم، وكلمة "عم" تعني الشعب)، وهو اسم أطلقه عليه بنو إسرائيل باعتباره زعيم التمرد ضد الملك في يهودا. واضطر يربعام الفرار إلى مصر حيث منحه شيشنق الحماية، وانتظر يربعام هناك اللحظة المناسبة التى حانت بموت سليمان وتسلم رحبعام إبنه مقاليد الحكم.

ووفقا لما جاء فى سفر الملوك الأول. الإصحاح الحادى عشر، فقد قام النبى أحيا الشيلونى بمهمة حاسمة أثناء تمرد يربعام، حيث تنبأ بانقسام المملكة وساند يربعام فى بداية مشواره.

ويفترض أن أحيا كان يعبر عن وجهات نظر جماعة الأنبياء، التى كانت مرتبطة بالطائفة ومؤسساتها، حيث يشهد اسم أحيا «على أنه ينتمى إلى شيلوه»، وهي مركز مقدس لدى أسباط إسرائيل من قبل عصر المملكة وربما ينتمى أحيا لنسل بيت "عالى"، وهي أسرة كهنة هامة كانت تخدم في شيلوه وأبعدها سليمان عن خدمة الهيكل في القدس.

لم تتعرض قصة سليمان فى «المقرا» (العهد القديم) لإبراز الأزمة التى حدثت فى أواخر عصره وهدمت أسس المملكة الموحدة. وظل سليمان فى وعى الشعب رمزاً لأيام السلام والازدهار، كما حافظ على ذكراه كمؤسس للهيكل، وكحاكم ازداد فى عصره عدد السكان فى يهودا واسرائيل «كثير كالرمل الذى على البحر فى الكثيرة يأكلون ويشربون ويرقصون» [ملوك الأول: ٤-٢].

وقد فسرت ضوائق الأيام الأخيرة في عصر سليمان بأنها عقاب على التأثيرات الأجنبية والثقافات الوثنية التي تسللت إلى بلاطه بعد أن أمالت روجاته الأجنبيات قلبه [ملوك الثاني:١-٥٠].

#### إنقسامر المملكة:

عندما اعتلى رحبعام العرش عام ٩٢٨ ق.م، ثارت حركة العصيان التى تتطلع لحياة جديدة بمعايير أكبر بكثير. وكان النذير الأول بها فى حفل التتويج. وعلى الرغم من أنه لم يكن هناك مكان أو نظام متعارف عليه فى إسرائيل لتتويج الملك، إلا أن جهود داوود وسليمان كانت موجهة فى عصرهم لتحديد القدس كمركز للجماعة الموحدة، وساهم سليمان بشكل مدهش فى

ذلك. فكان طبيعياً إذن أن يأتى الجميع إلى القدس العاصمة لتنصيب ولده وريث عرشه.

اجتمع رؤساء اسرائيل في شكيم وطالبوا بأن يكون التنصيب هناك. ويشير ذلك إلى اتحاد أسباط إسرائيل الشمالية كوحدة واحدة إزاءالملك في يهودا، وتبدو خطورة الوضع حين أضطر رحبعام للخضوع والذهاب إليهم. وكان هذا تعبير عن رغبته في استمالتهم واستعداده لتقديم تنازلات. وقد وصلت هذه الاستعدادات إلى ذروتها عندما أصبح المتحدث باسم رؤساء الجماعة هو يربعام المتمرد الذي عاد من مصر بعد موت سليمان [وفق ما جاء في الملوك الأول ٢٠:١٠ أنه تم استدعاء يربعام بعد الانقسام].

ويحتفظ سفر الملوك الأول: ١٧، بقصة المفاوضات بين رؤساء الشعب وبين رحبعام ويشير أسلوب القصة وهدفها إلى أن من كتبها هو نفس المصدر الذى كان يمجد عصر سليمان وأعماله [أقوال سليمان ملوك ١٠١/-١٤] وكان هذا المصدر هو دائرة الحكماء التى اعتبرت الفهم التعليمى العقلاني هو أساس السلوك الإنساني والزعامة السياسية. ونفس تلك المعايير التي طبقت على رحبعام وأدين التي طبقت على سليمان وأصبح ملكاً حكيماً، طبقت على رحبعام وأدين تجمعه الذي جعله لا يتعلم من الشيوخ وينساق وراء الشباب معدومي التجربة. وفي هذه القصة تم اختصار طلب الجماعة (تسمى في القصة "عيدا" أي طائفة) بتخفيض الضرائب الأساسية التي فرضتها المملكة، وهي ضريبة أي طائفة) بتخفيض الضرائب الأساسية التي فرضتها المملكة، وهي ضريبة العمل. وصيغت بلغة مختصرة: «قلل من سخرة أبيك القاسية ونيره الثقيل علينا..». وتذكر القصة أن رحبعام لم يكثرت لنصيحة مستشاريه من الشيوخ نوى الخبرة الذين كانوا "يقفون أمام سليمان". وكانت نصيحة الشيوخ هي الخضوع المؤقت للشعب واستمالته، وذلك حتى ينصب ملكاً فيستعيد كامل صلاحياته. ولم تكن تلك النصيحة سديدة في نظر رحبعام، واستمع لنصيحة سديدة في نظر رحبعام، واستمع لنصيحة سديدة في نظر رحبعام، واستمع لنصيحة

«الشباب الذين تربوا معه وخدموه». وهم القادة الشبان من الجيل الجديد المعاصرين له، الذين يتبعون طريق السلطة التي تعترف بقوى الشعب وأقرانه الذي يحهلون تركيبة الشعب وتطلعاته. وتصف القصة موقف الملك من شعبه بفقرة متغطرسة غليظة: «لقد عدبكم أبى بالسوط وسوف أعذبكم بالعقارب». وهنا ألقى الشعب في وجهه المقولة الشهيرة التي قيلت أثناء تمرد شبع بن بكرى: «ليس لنا نصيب في داوود ولا أل يس، لخيامك ياإسرائيل، والآن انظر بيتك ياداوود».

ويشهد الواقع أن المطالب كانت اجتماعية واقتصادية فقط، ولكن التمرد والانقسام حدثا وفقاً لوجهات نظر، ترجع لجذور أكثر عمقاً. ومن هنا تبقت خطوة واحدة لانقسام المملكة، وهي انقسام يهودا واسرائيل أي بين الجنوب والشمال. وتقف طبيعة العلاقة الضعيفة بين إسرائيل ويهودا في مقدمة الظروف التاريخية التي أدت للانقسام. وعلى الرغم من المحاولات المستميته التي قام بها داوود لتوثيق تلك العلاقة والتي عضدت بفضل جهود داوود وشخصيته، التي حاول أن يوثق بها طرفي الشعب، لم يتمكن، سواء هو أو سليمان، من محو الاختلافات التاريخية العميقة بين الطرفين. ولقد ساهم الوضع المتميز ليهودا، والذي استقر وضعه بعد تمرد أبشالوم في حدوث الانقسام، وجني رحبعام مازرعه أباؤه.

ومن الغريب أن رحبعام استسلم بسهولة لهذا الواقع، ولم يحاول حتى أن يخرج مع جيشه، مثلما فعل داوود، لقمع التمرد. وفيما يبدو أن الظروف قد تغيرت. إذ يحتمل أنه قد خشى من شيشنق ملك مصر الذى يحمى يربعام، والذى كان يتحين الفرصة للإضرار بالملكة. وقد فضل رحبعام المسالة وأرسل أدورام المسئول عن الضرائب كى يتفاوض حول التنازلات، ولكنه تأخر فى ذلك، إذ كان التمرد يلوح فى الأفق، ورجُم أدورام بالحجارة أما رحبعام فاستطاع الهرب للقدس يصعوبة.

لقد انقسمت مملكة إسرائيل إذن بعد قرن من قيامها، وكانت المؤسسات الملكية قد أرسيت خلال تلك الفترة، لذا لم يحاول زعماؤها أثناء الانقسام أن يعيدوا الأمور إلى ما كانت عليه قبل ذلك بنظام حكم بدون ملك.

ولم تضم الدولتان المنفصلتان يهودا وإسرائيل [عرفت "إسرائيل" قبل دمارها باسم إفرايم أيضاً ] حدود مملكة داوود وسليمان، حيث استقلت عمون ومواب وأدوم. ودعمت المدن الفلسطينية قوتها واجتاحت وادى إيلون. ومن البديهي أن التأثير السياسي للملكتين أصبح أقل كثيراً من تأثير المملكة الموحدة. كما أصيب الاقتصاد بالضرر، بسبب انقطاع الطريق التجاري في عبر الأردن الشرقي. وكان أثر الأزمة أقل ضرراً على يهودا حيث لم تكن تملك أرضاً خصبة واعتمد اقتصادها على تربية الماشية. ولم تخل خزانة المملكة بعد وظلت الطبقة الحاكمة تملك احتياطيات اقتصادية. ويفترض أيضاً أن استخدام الفلاحين للآلات الحديدية، والذي بدأ في عصر سليمان، قد زاد من معدلات الإنتاج ومن الأراضي المستصلحة، وأمكن حفر أبار مياه عميقة باستخدام الآلات الحديثة، كما مكنت القنوات المائية المحفورة في الجبل من زرع المناطق الجبلية، وخاصة البعيدة عن الينابيع. ويفترض أن هذه التقنية كانت عاملاً أساسساً في ازدياد السكان وتعمير مناطق جبال يهودا وبنيامين، التي أصبحت بمثابة العمود الفقرى للمملكة الجديدة. وكانت مملكة إسرائيل الأكثر اتساعاً، والتي ضمت جميع مناطق الأرض شمال بنيامين، هي الوريث الأساس لقوى المملكة الموحدة وتوابعها. وكانت ثرواتها الطبيعية وسكانها اكثر من يهودا بمراحل. ولكن التمرد كان يرفع شعار إحياء مقولات العصر البطريركى السابق للملكية، وكان موظفو الملك سليمان منبوذين بالنسبة لحكام البلاط الجديد. لذا مر وقت طويل حتى نجح الملوك الجدد في بلورة نظم الحكم والإدارة المطلوبة لتسيير شئون الملكة.

# (ب) فترة المملكتين

جذور العلاقة بين المملكتين.

يمكن تقسيم فترة قيام المملكتين المنفصلتين، إسرائيل ويهودا، منذ الانقسام عام ٩٢٨ق.م، إلى خمس فترات:

أ) فترة التأسيس المنفصل. ب) فترة الحلف الوثيق

ج) فترة تدهور المملكتين د) مرحلة الازدهار الجديد

هـ) نهاية مملكة أفرايم

وعلى الرغم من وجود منافسة دائمة بين إسرائيل ويهودا من الناحية السياسية والدينية، ووجود حرب متبادلة بينهما، إلا أن مايجم بينهما كان أكثر مما يفصلهما. فكان الوعى الجمعى، على النحو الذي يتبدى في الانتاج الأدبى لعصر الملكتين، ينتمى لجماعة واحدة تنقسم إلى دولتين. ولم تستطع الحدود السياسية أن تفصم العرى الاقتصادية الوثيقة بين شطرى الجماعة في تلك البلاد الصغيرة. فإذا حلت أزمة اقتصادية بإحدى الملكتين كان يؤدى ذلك بالتالى لأزمة لدى مثيلتها، أما فترات الازدهار فكانت تحل على كلتيهما في أن واحد. ورغم اختلاف أماكن وأشكال العبادة، فقد ظل العامل المشترك بينهما هو الثقافة والذكريات التاريخية الأولية، مثل قصة الخروج من مصر، وقصص آباء الأمة.

ومع ذلك فهناك خطوط فاصلة بين إسرائيل ويهودا. ومن أبرز الأمور في مملكة يهودا ثبات السلالة الملكية من بيت داوود. وكانت تختلف في ذلك ليس عن إسرائيل فقط، بل عن بقية الدول المجاورة. وضمن هذا الثبات استقرار الحكم ووفر على يهودا الحروب الطاحنة التي انغمس فيها الطامعون

فى مملكة إسرائيل. ومن بين أسباب هذا الثبات مايلى: قداسة الملك داوود والتى انسحبت على نسله. والعلاقة الوثيقة بين نسل الملك وبين الهيكل، والحقيقة هى أن تلك المملكة كانت تقوم على سبط يهودا وتابعيه، وهى كتلة متضامنة منذ ازمن قديم. أما إسرائيل فلم تكن كذلك. حيث تباو بت عليها عدة أسر ملكية كانت تصاحبها حروب طاحنة انتهت بدمار البيت الملكى. وكان كل تغيير لأسرة ملكية، لا يؤدى فقط لوجود ضحايا من المقربين للأسرة السابقة، بل أيضا إلى حدوث تغييرات حادة فى الإدارة وأساليب الحكم. وقد استمر حكم ياهو أكثر من باقى الأسر الملكية، إلا أن حكمه لم يستمر أكثر من أربعة أجيال.

ولكن لا يمكن تفسير تلك التقلبات في حكم إسرائيل بأسباب متصلة بموقف مبدئي من الملكية، وأنها تكمن أساساً في اختلاف الفكر السياسي بين إسرائيل ويهود، حيث لم يكن أهل الشمال يتقبلون مبدأ توارث الملكية . ومن الصعب موائمة تلك النظرية، التي يعبر عنها أ. آلت، مع الحقائق. أما الأسباب الأكثر وضوحاً فهي أن العوامل الرئيسية لعدم الاستقرار هي اختلاف الوضع السياسي والأهداف الإجتماعية. وكانت مملكة إسرائيل الشمالية أكثر اتساعاً من يهودا، كما أنها كانت محاطة بمنظومة متنوعة من تقاليد وأهداف النظام القبلي. كما تضاربت مصالح المناطق المختلفة، وكان تنوعها من حيث العناصر الإجتماعية أكثر تشعباً من يهودا وكانت الخلافات تنوعها من حيث العناصر الإجتماعية أكثر تشعباً من يهودا وكانت الخلافات من عدم الاستقرار. وكان تأرجح تلك القوى هو ذاته السبب في عدم قدرة أي من عدم الاستقرار. وكان تأرجح تلك القوى هو ذاته السبب في عدم قدرة أي من الأسر الملكية على فرض سيادتها واكتساب صلاحية أمام الشعب كي تصبح بالنسبة إليه رمزاً للملكية، مثلما كان الوضع بالنسبة لنسل داوود في يهودا.

وبالاضافة إلى هذا، ازداد تأثير الجيش فى إسرائيل، وتطلع قواد الجيشالذين حققوا نجاحا لما أكثر من مرة للحكم، وكانت معظم الانقلابات فى أسر الحكم تتم فى معسكرات الجيش أو فى أثناء الحروب. وقد شكل الانبياء قوة سياسية فائقة التأثير فى هذه الفترة. ومنح تأييدهم للانقلابات صفة رسمية لإرادة الرب وإرادة الشعب.

#### المصادر التاريخية:

يرد تاريخ المملكتين منذ الانقسام وحتى دمار يهودا فى أسفار الملوك الأول والثانى، وأخبار الأيام. وعلى الرغم من أن تلك الأسفار دونت بعد دمار الهيكل [سفر الملوك فى نهاية السبى البابلى، وسفر أخبار الأيام فى القرن الرابع ق.م]، إلا أنها تعتمد على مصادر أقدم بكثير، استقر بعضها بداخلها.

وقد غيرً مدونو سفر الملوك بعض الشئ، في المصادر التي وجدوها والتي استخدموها في مؤلفهم التاريخي، في وصف كل من مملكتي يهودا وإسرائيل معاً. أما صاحب سفر أخبار الأيام فقد أعد مصادره بشكل حاسم، وقص الأحداث بتوسع وبلغة عصره، وقد استخدم مدونو السفرين التاريخيين الشاملين مصادر مختلفة ومتنوعة وكانت بحوزتهم وثائق تاريخية لملوك إسرائيل ويهودا والتي تتناول تاريخ الملوك وأهم أعمالهم.

ويذكر مدونو سفر الملوك «سفر أخبار الأيام لملوك إسرائيل» و «سفر أخبار الأيام لملوك يهودا»، وهي المؤلفات التي كانت تضم، فيما يبدو مادة بيوجرافية حقيقية، وصفا لأعمال الملك، وحروبه، والأبنية التي شيدها وهي مادة مرتبة زمنياً وذات أهمية كبرى، قام مدونو السفر بتنظيمها

وقد اتضح أن أسفار أخبار الأيام لملوك يهودا وإسرائيل كانت بمثابة تأريخ رسمى، يتشابه مع التاريخ الأشورى الذى يرجع للقرنين ١٣ - ١٧ ق.م، والتأريخ البابلي في القرنين ٨ - ٦ ق.م. وكان بحوزتهم أيضاً أجزاء من

مذكرات هيكل القدس، والتي سجل بها أهم الأحداث في تاريخ الهيكل، وكان هذا المصدر هو أساس المعلومات الواردة عن ترميم الهيكل، والإصلاحات التي أدخلت على نظام العبادة ومصير كنوز الهيكل، فجاء، على سبيل المثال، نبأ رحلة الفرعون شيشنق في العام الخامس لحكم رحبعام، عندما دفع كنوز الهيكل والبيت الملكي كجزية لملك مصر، وكذلك وردت تفاصيل الجزية التي دفعها حزقياهو اسنحاريب ملك أشور عام ٧٠١ ق م [الملوك الثاني ١٨: ١٤ - ٢١). واعتمد كثيرون على أقوال الأنبياء وقصصهم، ويخاصة أبناء الأنبياء، وينتمى لهذا النوع مجموعة قصص إلياهو واليشع. وتوجد معلومات تاريخية هامة تتضمنها قصص الأنبياء، مثل تاريخ الملك وقترة الاستعباد الأرامي في عصر يهو آحاز الواردة في قصص اليشع. كما وفترة الاستعباد الأرامي في عصر يهو آحاز الواردة في قصص اليشع. كما تبقت قصص لأنبياء يهودا من عصر النبوة الكلاسيكية مثل قصص إشعياء وأعماله، وخاصة القصة المفصلة التي تتناول دخول سنحاريب ليهودا (الملوك الثاني ١٤٠١/١-١٩) [اشعيا ٣٠ – ٣٧].

وقد تم إعداد هذه المادة المتنوعة وتنظيمها في القرن السادس ق.م في نهاية فترة السبى البابلي، غير أن ذلك لايجعلنا نستبعد من ذلك أن بعض الأجزاء قد دونت قبل دمار الهيكل، وقد وأسبغ المدونون وجهة نظرهم على وصف مجرى الأحداث؛ وتشكل الشخصية الفاعلة في التاريخ أمام الرب الحاكم إطاراً لعملية الوصف والتنظيم. ويشير المدونون صراحة إلى تقديرهم الإيجابي أو السلبي للشخصيات التاريخية، مستخدمين المعيار العقائدي. وتخضع الاعتبارات الأخلاقية الإجتماعية هنا إلى مسا لة عبادة الرب. ويؤكد صاحب سفر الملوك وفقا لهذا المعيار على أفضلية وأهمية الملوك الذين أدخلوا إصلاحات على العبادة، وأعلوا من شأن هيكل القدس وهدموا المذابح. وقد أدت تلك الرؤية المؤ، ة للهيكل، بالتالي، إلى إدانة ملوك إسرائيل الذين ابتعدوا

عن العبادة في الهيكل، ووصفهم بأنهم «صنعوا الشر أمام الرب» لمجرد أنهم البتعدوا.

ولم تمنع تلك الرؤية المشنوية التوراتية التى ترجع للقرن السابع والسادس، مدونى سفر الملوك من إدراج الأعمال الإجتماعية والسياسية، مصحوبة فى بعض الأحيان بتقديرهم الإيجابى لما تحقق فى تلك المجالات، حتى بالنسبة لملوك إسرائيل الذين يعتبرهم المدون أشراراً. ويعتبر أهم مثال على ذلك وصف يربعام بن يواش فى سفر الملوك، والذى «صنع الشرفى عين الرب» وسار على خطى يربعام بن ناباط، وفقا لما قاله المدون. إلا أنه مع ذلك «أعاد حدود إسرائيل من مدخل حماة إلى بحر العرابة حسب كلام الرب…»

وتضم أسفار الأنبياء الكلاسيكية عاموس، هوشع، أشعياء، إرمياء مادة تاريخية هامة، تعكس شئوناً روحانية وإجتماعية واقتصادية لإسرائيل ويهودا. ولم يجرؤ المدونون على إظهار وجهة نظرهم فى أسفار الأنبياء مثلما فعلوا فى الأسفار التاريخية، لذا تتبقى فى مجموعات النبوءات معلومات تاريخية أصلية ورد ذكرها فى مصادر أخرى، وتتضح دقتها المدهشة بمقارنتها بالوثائق الأشورية المعاصرة لها. فمثلاً لايمكن فهم مأورد فى أشعياً تَأْتُونَ أن يقارن بما جاء فى القوائم السنوية لسرجون ملك أشور. وتشير المقارنة إلى أن قصة سرجون فى القوائم السنوية تتناقض مع ماورد فى التسلسل الزمنى، حيث أن سرجون لم يغادر أشور فى سنة ٢١٧ ق.م. ومن هنا فإن أشدود لم تحتل بواسطة سرجون نفسه بل قام قائد الجيش بذلك. وتلك هى الحقيقة التى يصفها سفر إشعيا.

ويوجد إلى جانب المصادر المقرائية بعض المصادر المعاصرة لذلك الوقت والخارجة عن المقرا. فهناك بين أيدينا وثائق أبيجرافية عبرية وآرامية وفينقية تم الكشف عنها في فلسطين والأراضي المجاورة لها، ومن أشهرها

نقش ميشع ملك موآب الذين يستكمل ماورد في سفر الملوك. كما تعد القطع الفخارية [أوستراكا] التي اكتشفت في الحفائر الأثرية بفلسطين مادة هامة تلقى الضوء على البنية الإدراية لإسرائيل ويهودا والوضع الإجتماعي القائم بهما. ومن أشهرها: أوستراكا السامرة التي ترجع لمنتصف القرن الثامن ق.م، والقطع التي ترجع لعصر يوشيا ملك يهودا، والأختام الموجودة على الأواني والتي تعكس نظم الإدارة في يهودا في نهاية فترة الهيكل الأول. وتعد الكتابات المدونة على الفخار ذأت أهمية خاصة، مثل خطابات لاخيش التي ترجع لنهاية فترة يهودا. وفي مقابل ذلك تقل المسادر المصرية التي ترجع لهذا العصر نسبياً، ومن أشهرها قائمة مدن فلسطين التي احتلها الفرعون شيشنق ملك مصر، والمدونة على جدران معبد الكرنك. ولكن أغزر المصادر هي تلك المكتوبة بالخط المسماري على يد الأشوريين ثم البابليين.

وقد قام ملوك آشور أحياناً بتدوين أخبار الحملات العسكرية التى قاموا بها فى فلسطين، أو كانوا على الأقل يذكرون اسم ملك إسرائيل الذى حاربهم أو دفع لهم الجزية. وأهم تلك المصادر القوائم السنوية لملوك آشور، مثل شلمناصر أثاث تجلات بلاسر الثالث، سرجون، سنحاريب، الذين قاموا بحملات أو حروب فى البلاد حتى دمروا إسرائيل فى النهاية، وتعتبر تلك القوائم أكثر دقة من أسفار العهد القديم إذ أنها كانت تدون على الفور فى إثر مرور الحدث الذى تصفه، لذا فهى مصادر معاصرة لكل الشئون. ولكنها من ناحية أخرى يمكن أن تكون بعيدة عن الدقة، إذ أنها تعد بمثابة شكر لالهة أشور على الانتصارات التى أحرزها ملوك آشور فى الحرب، فهى إنها إذن موجهة لتعظيم الملوك أمام الآلهة وتمجيد الإله بإنتصار ملوكه. وعلى ذلك لاينتظر أن تحكى بهم أخبار الهزائم، لذا يعتبر ذلك عيباً فى القوائم التى تعد أحادية الزؤية، وأحيانا ماتختلق انتصارات أيس لها وجود.

وتعد التواريخ البابلية الحديثة أكثر موضوعية، وهي تشمل الفترة بين ٥٤٧ وحتى ٣٨٥ ق.م. ولم تكن تلك المؤلفات رسمية أو حكومية تهدف لتمجيد الإله أو الملك، لذا احتفظت بأخبار هزائم ملوك أشور وبابل. ويهمنا بشكل خاص التواريخ التي تقص أخبار نبوخذ نصر، والتي تستكمل ماجاء في سفرى الملوك وإرميا، حول الأيام الأخيرة لملكة يهودا.

## فترة التأسيس المنفصل:

وجه يربعام بن ناباط، مؤسس مملكة إسرائيل وأول ملوكها، جهوده إلى تحصين ملكه وتوطيد مؤسساته المستقلة. ولم يرد في "المقرا" أي معلومات عن نشاط يربعام في المجالين الإداري والعسكري، أما في مجال الإصلاحات الدينية فقد كثرت التفاصيل حول ماقام به. ولكن لايمكن أن نستنتج إزاء هذا التجاهل أن يربعام لم يهتم إلا بشئون الدين فقط. بل يفترض الرأي الأرجح، أن كاتب سفر الملوك هو الذي ركز اهتمامه على هذا الجانب وحسب من نشاط يربعام، وأشار لتجديدات يربعام ودوافعها بشكل سلبي للغاية: «فاستشار الملك وعمل عجل ذهب وقال لهم. كثير عليكم أن تصعدوا إلى أورشليم. هوذا ألهتك يا إسرائيل الذين أصعدوك من أرض مصر. ووضع واحداً في بيت إيل وجعل الآخر في دان. وكان هذا الأمر خطية. وكان الشعب يذهبون إلى أمام أحدهما حتى إلى دان. وبني بيت المرتفعات وصير كهنة من أطراف الشعب لم يكونوا من بني لاوي. وعمل يربعام عيداً في الشهر الثامن في اليوم الخامس عشر من الشهر كالعيد الذي في يهودا وأصعد على المذبح...» [الملوك الأول ١٢: ٢٨ – ٣٣].

ولم يسفر البحث حتى اليوم عن تفسير مسالة عجل يربعام، فبالإضافة إلى الوصف الوارد في سفر الملوك والأهداف المنسوبة ليربعام، من العدل أن نشير كذلك إلى طبيعة العصر والديانة في الشرق القديم في ذلك الوقت،

حسبما تتضح من الاكتشافات الأثرية والوثائق، وإلى أهداف مدون سفر الملوك نفسه. وتشير مقارنة جميع المعطيات، فيما يبدو، إلى أن التجديد في عجل يربعام لم يكن تجديداً كاملاً. فقد عرفت البيئة المحيطة تجسيد الرب، فبينما يستخدم الثور في الركوب، فإنه يتخذ له قاعدة يرتكز عليها، وحيواناً مقدساً خاصاً به. وينتشر تصوير الإله الجالس على حيوان مقدس في العقيدة السورية الفينيقية والميزوبوتامية. وتوجد في الشرق القديم دائماً صورة إنسان يجلس على ظهر ثور مجنح، أو أبو الهول [الكروبيم في لغة المقرا]. ولكن في وصف عمل يربعام لايرد ذكر تلك الصورة. ويشهد الواقع على أن يربعام وضع في المعابد التي أنشاها في دان وبيت إيل قاعدة يرتكز عليها الإله، ولكنه لم يجرؤ على وضع صورة للإله ذاته. ويمكن تفسير تلك المسألة على ضوء الحقيقة التي تقول أن يربعام أقام مملكته بالاستعانة بالأهداف القبلية المحافظة التي عرفها الشعب، وكان مضطراً إزاء أي تجديد يقوم به إلى أن يفكر بوحي وقوة تلك الأهداف. ولا يوجد تفسير لمحاولة تبرير صنع العجلين بأنها نقل للثور المصرى – أبيس – لإسرائيل. حيث أن هذا التغيير الحاد، بإدخال عبادات وثنية، يعتبر مخالفاً للسلوك القبلي في إسرائيل.

وقد أدخل يربع م تجديداً آخر وهو الاحتفال بعيد المظال (سكُوت) في الخامس عشر من الشهر الثامن، ويعتبر هذا التوقيت متأخراً بالنسبة للعادة في القدس، ولكن يحتمل أن يربعام قد أحيا عادة قديمة، حيث يتضح من وصف الكهنة بأنهم من «أطراف الشعب» أن يربعام لم يستطع الثقة في بني لاوي، الذين كانوا تابعين لأسلوب العبادة المتبع في هيكل القدس، ولكنهم في عصر سليمان كانوا يعملون في وظائف إدارية ترتبط بالبيت الملكي، لذا كانت طبقة الكهنة في مراكز القداسة عند يربعام من أبناء الطبقات العليا وليسوا من أبناء لاوي [والمقصود بأطراف الشعب صفوة الشعب].

ويفترض أن يربعام أقام النظام الإدارى الذى كان سائداً فى مملكة سليمان، فيما يتصل بتقسيم مناطق الأرض، ولكنه لم يقم مملكة ذات مركز واحد، وكان يبدل قصره بإستمرار، أما عواصم المملكة فكانت شكيم، وفنوئيل، وترصة، ولا نعرف إن كان ذلك بمثابة عودة لعادات قديمة. وبصفة عامة لم يكن يربعام يحاول الفصل بين طبقات الشعب بقدر ماكان يبحث عن سبل ينقاد من خلالها الشعب بأكمله وراءه، ويتضح هذا جيداً بالرجوع إلى ماحدث بعد موت شاؤول.

وقد خاضت مملكة يربعام تجربة قاسية من الناحية السياسية العسكرية في سنواتها الأولى، حيث أغار شيشنق على المملكة في السنة الخامسة من حكم رحبعام [ملوك ١٤ – ٢٥]. وتوجد قائمة المدن التي احتلها على جدران معبد الكرنك، التي حفر عليها اسم حوالي ١٥٠ مستوطنة، ينتمي معظمها لملكة إسرائيل. وقد تم الكشف عن جزء من النصب التذكاري الذي أقامه شيشنق في مجدو، التي يرد ذكرها في تلك القائمة. كما احتل شيشنق أيضاً جازر ووادي سوكوت، ووديان بيت شان ويزرعئيل، ثم عاد لبلاده تاركاً وراءه معظم المدن المحصنة في مملكة يربعام – التي كانت تحت في حمايته من قبل – دماراً. ولم تصب يهودا من جراء تلك الحملة إلا بضرر طفيف. أما القدس فقد دفع رحبعام لتخليصها جزية باهظة، وأرسل لفرعون مصر كنون الهيكل وبيت الملك.

وعلى الرغم من الدمار الذى لحق بالبلاد إلا أن حملة شيشنق كانت مجرد مرحلة، حيث مات بعد فترة وجيزة من تلك الحملة، ولم تستمر سياسة احتلال فلسطين من بعده. وخصص رحبعام الفترة التالية للحملة لإعادة بلورة وتقوية يهو دا. وفيما يبدو أن رحبعام خرج بإستنتاجات من حملة شيشنق ، فوجه نشاطه الأساسى لبناء مجموعة حصون بطول الحدود الغربية

والجنوبية لملكته. وقد احتفظ سفر أخبار الأيام بقائمة مفصلة لتلك الحصون: «وأقام رحبعام في أورشليم وبني مدناً للحصار في يهوذا فبني بيت لحم وعيطام وتقوع. وبيت صور وسوكو وعدلام، وجت ومريشة وزيف. وأدورايم ولخيش وعزيقة وصرعة وأيلون وحبرون التي في يهوذا وبنيامين مدنا حصينة» [أخبار الأيام الثاني ١١: ٥ - ١٠]. ولاشك أن إقامة حصون بهذا الأسلوب احتاجت إلى جهد خارق من المملكة الصغيرة المستقلة وفرضت عليها عبئاً شديداً. ولكن يهودا صمدت لذلك، بل وفي نهاية عصر رحبعام، وخاصة في عصر ابنه أبيا، استطاعت يهودا اجتياح المناطق الشمالية حيث أراضي مملكة يربعام. وكان ضعف مملكة إسرائيل بعد حملة شيشنق هو الذي آثار رحبعام، وابنه أبيا، كي يبدأ حرباً ضد المملكة الشمالية [أخبار الأيام الثاني ۱۳: ۳ - ۱۹] وحقق أبيا انتصاراً هاماً واحتل جنوب «جبل أفرايم» الذي يضم مركز العبادة «بيت إيل» و «يشنه» التي تقع على الحدود. وقد تسببت الهزيمة الساحقة التي لحقت بمملكة يربعام وفشلها في الحرب ضيد الفلسطينيين، الذين وصلوا حتى جفتون واحتلوها، في انهيار الأسرة الملكية، التى سقطت بعد موت يربعام بفترة وجيزة، في فترة ابنه ناداب. واشتعل التمرد ضد بيت يربعام في معسكر الجند المسيطر على جفتون في تلك الفترة. وقضى بعشا بن أحيا قائد الجند، الذي ينتمي لسبط يساكر، على بيت بربعام وحكم بدلاً منه [٩٠٦ - ٨٨٣ ق.م] .

وقد نجح بعشا أكثر من سابقيه في بلورة مملكة إسرائيل من الداخل، سواء في مجال الإدارة وتنظيم المملكة أو في المجال العسكرى. ولم يكتف باستعادة جنوب جبل أفرايم من يهودا، بل وأخذ الرامة «لكي لايدع أحداً يخرج أو يدخل إلى أسا ملك يهوذا» [ملوك ١٥: ١٧]. ولكن أسباب الجفاء استمرت بين المملكتين. واتجه آسا إلى «بن هدد بن طبريمون» ملك آرام، وهو

«بن هدد الأول»، فأرسل له هدايا وطلب منه المساعدة [ملوك ١٥: ١٨ – ١٩] وجاء «بن هدد» ليضم إليه المدن المحصنة في أرض نفتالي في غرب الجليل: «وضرب عيون ودان وآبل بيت معكة وكل كنروت مع كل أرض نفتالي» [ملوك ١٥: ٢]. لقد حلت تلك الهزيمة الساحقة بإسرائيل في السنة الأخيرة من حكم «بعشا» وكانت وبالاً على بيته، الذي انهار في عصر ابنه «أيلة».

وقد تكرر ماحدث فى نهاية عصر أل يربعام تلك المرة أيضا، فاشتعل المتمرد ضد الملك بعد الهزيمة العسكرية التى منيت بها المملكة. وكان قائد التمرد هو زمرى رئيس نصف المركبات. وورد فى سفر الملوك الثانى ١٠٦ - ١٠ أن زمرى قضى على أيلة بن بعشا، عندما كان جيش إسرائيل يحارب الفلسطينيين ويجدد الحصار على جفتون. وقد سال لعاب القواد بسبب قوة الجيش، واشتعلت حروب أهلية ونصبت عدة معسكرات قوادها ملوكا أفترة قصيرة، واستمر ذلك لأربع سنوات.

ويفترض أن زمرى اكتسب تأييد جزءا واحدا من الجيش، وهو المركبات، النين ينتمون لطبقة أبناء النبلاء، وقاد زمرى النصف فقط. وعندما عرف أمر التمرد بين الجند المرابطين بجوار جفتون، اعتلى «عمرى» قائد الجيش الحكم بدلاً من أيلة الذي قُتل. وسارع عمرى وجيشه بالذهاب إلى ترصة وفرض العصار على المدينة، ومات زمرى في حريق المدينة المحاصرة، وكان هناك جزء من الجيش، وهو المرابط في الشنمال يحارب أرام، لا يعرف عمرى، لذا اختار ثقني بن جينات ملكاً، وربما كان الأخير قائداً للجيش مثل عمرى. وتصارع كل منها على الحكم لمدة أربع سنوات انتهت بموت تقني وأصبح عمرى ملكاً على إسرائيل بكاملها. واستطاع المنتصر أن يجعل الوضع في إسرائيل مستقراً في فترة حكمه القصيرة، إلى الحد الذي جعل من بيته أولى الأسر المستقرة في الحكم.

### فترة الحلف الوثيق:

لاتوجد معلومات وافية حول فترة حكم أسا الطويلة [٩٠٨ – ٢٨٨ ق.م]. ولعل أكثر أعماله التي حظيت بالتقدير في العهد القديم هو الإصلاح الديني الذي قام به. ويعبر سفر الملوك عن هذا الإصلاح [١٠: ١١ – ١٣] بأنه هو الذي ألغي سلطة معكة والدته، أي أنها لم تعد ذات أهلية في الحكم. وهناك تبرير عقائدي واضح لهذا التصرف، فقد عوقبت معكة لأنها صنعت صنماً لأشرا وهي إلهة معروفة لدى أهل صور، وربما تنتمي معكة لأسرة ملوك أجانب. غير أن سفر أخبار الأيام الثاني [١٥: ١٠-٢٠] يذكر أن هذا العمل كان جزءاً من حركة إصلاح شاملة قام بها آسا في السنة الخامسة عشرة لحكمه. حيث جمع آسا الشعب في القدس وأدخلهم في عهد كي عشرة لحكمه. حيث جمع آسا الشعب أي القدس وأدخلهم في عهد كي خلال هذه القصة المتأخرة، ولكن يتضح أنه من خلال المصدرين يبدو أن آسا قد حاول محو التأثيرات الكنعانية التي تسعى إلى التوافق الديني، والإعلاء من شأن عبادة الرب في القدس.

وحدثت في عهد يهوشا فاط بن آسا ملك يهودا وأحاب بن عمرى ملوك إسرائيل بعض التغييرات الحاسمة سواء في مجال علاقة الملكتين ببعضهما أو في مجال الحكم الداخلي العقائدي والإداري. وقد أبدى هؤلاء الملوك ذكاء في إدراكهم أنه يجب وضع حد للصراع العسكري بين المملكتين الشقيقتين. أن وجود حلف وثيق بينهما من شأنه أن يعود بالفائدة على كل منهما في المجال السياسي والاقتصادي. وازدادت قوة هذا الحلف بزواج يهورام بن يهوشافاط من عتليا ابنة عمري [وفي رأى آخر هي ابنة أحاب وإيزابيل]. ويشير هذا الحدث إلى نهاية فترة النزاعات والحروب بين المملكتين الشقيقتين. وكان ذلك بمثابة تنازل من ملك يهودا عن هدفه بين المملكتين الشقيقتين. وكان ذلك بمثابة تنازل من ملك يهودا عن هدفه

المرتجى، ألا وهو استعادة حكمه للملكة الموحدة. إلا أن مجرى الأحداث قد أكد هذا الهدف، حيث أدى الحلف بين يهودا وإسرائيل إلى حلول السلام والازدهار في كلتا المملكتين.

استطاع يهو شافاط بفضل السلام والاستقرار أن يستمر في إجراء إصلاحات عميقة في يهودا. ويحتفظ سفر أخبار الأيام الثاني ١٧ بتفاصيل تلك الإصلاحات. وجاء فيها أن يهوشافاط عين قضاة في مدن يهودا المحصنة وأقام مؤسسة قضائية عليا في القدس، اشترك فيها اللاويون والكهنة وشيوخ القبائل. وقد أدى هذا الإصلاح إلى إلغاء دور رؤساء الطائفة في القضاء. وفرض سيادة موظفى الملك حتى في شنون القضاء. وتذكر نفس القصة أيضا أن يهوشافاط قام بإصلاح ديني، فأزال المذابح وعمل على نشر الشريعة. ولكن من الصعب معرفة مدى تلك الأعمال حيث يتسم السفر بطابع سفر أخبار الأيام. ولا تتضح الأسس التي كان القضاة يحكمون بها ومن الصعب أن نفترض أنهم استخلصوا الحكم من كتاب مدون، بل الأقرب للصواب أن العادات المحلية والتقاليد الشفهية قامت بدور حاسم في تشكيل نظم القضاء وهناك إشارة مرجعية لهذا الأمر في زمن داوود، حيث وضع شريعة في أمرما: «لأنه كنصيب النازل إلى الحرب نصيب الذي يقيم عند الأمتعة فإنهم يقتسمون بالسوية. وكان من ذلك اليوم فصاعداً أنه جعلها فريضة وقضاء لإسرائيل إلى هذا اليوم» [صموئيل ٢٤:٣٠]. وإذا كان الأمر كذلك، فإن العصور التي سبقت بلورة الشريعة المكتوبة بشكل نهائي، مثلما كان الحال في العصور التالية لها، تشهد وجود الشريعة الشفهية مصاحبة المكتوبة وأحيانا ماتكون سابقة عليها.

وتجدر الإشارة إلى أن النظم القضائية في بلاد الرافدين، على سبيل المقارنة، وعلى رأسها «قانون حمورابي»، كانت بمثابة إطار فكرى وحسب

أكثر من كونها قاعدة فعلية للأحكام المتعلقة بالحياة اليومية، وقد استخدمت في كافة العصور العادات المحلية المتأصلة هناك، وفقاً لتقاليد الشيوخ التي تنتقل من جيل لآخر.

ويفترض أن يهوشافاط هو الذى قسم يهودا إلى اثنى عشر إقليماً، وهناك صدى لهذا التقسيم فى الإصحاح الخامس عشر من سفر يشوع [فى رأى ب. ميزر]. وتذكر الرواية الواردة فى أخبار الأيام الثانى: ١٧ إقامة الجيش وتعضيده فى زمن يهوشافاط: «وجعل جيشاً فى جميع مدن يهودا الحصينة» كما تذكر أنه بنى «حصوناً ومدن مخازن». وقد ساهمت أعماله فى مجال تنظيم الدولة فى زيادة قوة الملك ومكانة الشريعة، والهيكل، وعاصمته القدس. وتعطى تلك المصادر انطباعاً بأن هذه الأعمال ساعدت على تقوية يهودا وبلورتها.

أما في مملكة إسرائيل، فإن فترة عمرى [ ٨٨٨ - ٨٧٨ ق.م]، وبالتحديد فترة حكم ابنه أحاب [ ٨٧١ - ٢٥٨ ق.م] تعتبر عصراً جديداً. فمثلما فعل سليمان في عصره، قام عمرى بعمل معاهدة وثيقة مع إيتبعل ملك صيدون الدن أسس أسرة جديدة في صور، ووصلت صور في عصره إلى قمة الازدهار في مجال اننجارة وإنشاء مراكز تجارية في ماوراء البحار وحسبما جرت العادة في ممالك تلك الفترة في المناطق المجاورة تم تعضيد تلك المعاهدة بعلاقة مصاهرة ملكية، فتزوج أحاب بن عمرى من إيزابيل ابنة إيتبعل. وفي المجال المسكري حقق عمرى نجاحاً في حربه التي خاضها في جنوب عبر الأردن وقذ بي على مواب في فترة حكم كمشيت بن ميشع. ويحكي جنوب عبر الأردن وقذ بي على مواب في فترة حكم كمشيت بن ميشع. ويحكي نقش ميشع المشهور تلك القصة: «ويضايق مواب فترة طويلة ويثير غضب نقش ميشع المشهور تلك القصة: «ويضايق مواب فترة طويلة ويثير غضب كموش في أرض، ويعقبه ولده فيقول هو أيضا: أضايق مواب». ومن هنا يتضح أن هزيمة مو ب كانت ساحقة، وأن سيطرة إسرائيل على مواب

استمرت لسنوات قليلة، وتم ذكرها في نهاية حكم ميشع بإعتبارها فترة استعباد طويلة.

ولايتضح مدى نجاح عمرى في شمال عبر الأردن ضد الأراميين، وقد انعكست مسائلة العلاقات بين أرام وإسرائيل في زمن عمرى من خلال ماورد في الملوك الثاني ٢٠: ٣٤ حول المفاوضات بين آحاب وبن هود الثاني بعد هزيمة الأخير أمام إسرائيل. وتذكر الفقرة: «وقال له إنى أرد المدن التي أخذها أبى من أبيك وتجعل لنفسك أسواقاً في دمشق كما جعل أبي في السامرة». [ الملوك الثاني ٢٠: ٣٤]. وإذا كان هذا الكلام قد قيل حقاً لأحاب على لسان بن هود[وليس كما يرى البعض أنه على نسان أحاب إبن هود]، فإن معنى ذلك أن الأراميين كانوا قد انتصروا في الماضي على عمرى والد آحاب وجعلوا في السامرة أسواقاً تجارية حرة. ولكن إذا كان آحاب هو صاحب تلك الكلمات، يصبح المعنى معكوساً، وتشهد عندئد على انتصار عمرى على بن هود وضعه لبعض المدن. أما أبرز الدلائل على قوة عمرى فهو تأسيس عاصمة جديدة الملكة، وهي السامرة، والتي بنيت في منطقة يساكر فى "هرأفرايم" (جبل أفرايم)، وربما تكون تلك هي مسقط رأس أسرة عمري. وقد أخذ اسم السامرة [أو شومراين مثلما يكتب في الأرامية والأشورية] من اسم مستوطنة قديمة كانت موجودة في نفس المكان، وكانت تسمى بنفس الاسم. ويتسم موقع السامرة بعدة سمات، حيث بنيت بجوار طرق التجارة الهامة الموصلة إلى سوريا وصور. ويعتبر إنشاء عاصمة جديدة رمزاً واضحاً لاستقلالية عمرى الذي أعلن بذلك عن عدم رغبته في البقاء بإحدى المدن المقدسة القديمة في مملكة إسرائيل. ويتشابه هذا الفعل من عدة جهات مع اختيار داوود للقدس كعاصمة ملكية. ولا عجب إذن في أن اسم «بيت عمري» كان هو الاسم الرسمي لملكة إسرائيل في المصادر الأشورية، حتى بعد انهيار حكم أسرة عمري.

ويبدو أن أحاب قد شارك فى السنوات الأخيرة لحد وسار على نفس الخطى السياسية التى بدأها أبوه وطورها. وأم مملكة إسرائيل فى عهده إحدى الممالك الهامة فى المنطقة. وتش الاكتشافات الأثرية إلى أن فترة أحاب قد شهدت ازدهاراً اقتصادياً فم إسرائيل بعد تطوير التجارة والصناعة وتوسيع حركة تمدين الريف والاتساع الإقليمى.

وقد أدت تلك المعاهدة الوثيقة مع يهوشافاط ملك يهودا إلى تقوية موقف الملكتين، وزيادة نشاطهما في البيئة المحيطة. وبهذا أصبحت إسرائيل مركزاً اقتصادياً وسياسياً يربط يهودا بطرق التجارة التي تمر بها، مع مملكة صور. وربما تكون تلك المعاهدة واحتياجاتها الاقتصادية هي ما حفزت يهوشافاط على معاودة السيطرة على أدوم، مثلما كان في عصر سليمان، لكي يسيطر على طرق التجارة العربية بكل ماتعود به من منافع عليه، وأصبح «الطريق الرئيسي» الموصل من عبر الأردن الشرقي إلى شمال بلاد العرب تحت سيطرة يهودا وإسرائيل. ويحتمل أن الصراع على السيطرة على طرق التجارة في عبر الأردن هو الذي أدى لاندلاع الحروب بين أرام وإسرائيل. وبتنضيح أن زمن تلك الحروب كان في بداية فترة حكم أحاب وليس في نهايتها. وكانت الغلبة في تلك الحروب لبن هدد في البداية. وبعد هذا الانتصار قام أحاب بمبادرة دبلوماسية تعكس فهمأ للمخاطر الكامنة في الأفق سواء بالنسبة له ولبن هدد، فأبرم معاهدة مع بن هدد، وأصبح كلاهما - بمشاركة حماة - عنصراً عسكرياً متقدماً. ولاشك لدينا الآن، في أن هذا التقارب الغريب بين العدوين التاريخيين يرجع إلى ظهور أشور في القرن التاسع كقوة عظمى عدوانية تشكل خطراً على وجود ممالك سورياً وإسرائيل معاً.

#### التحدى الآشورى:

أثار ملوك أشور أشور نصربال الثانى [٨٨٣ – ٨٥٨] وإبنه شلمناصر الثالث [٨٥٨ – ٨٨٤] الرعب في كل ممالك سوريا، عن طريق المعارك الحربية التي كانوا يقومون بها سنوياً غرب الفرات. وقد ظهرت الأهداف الاستعمارية للحملات الأشورية في عصر أشور نصر بال الثاني، الذي وصف أعماله الوحشية تجاه الشعوب التي استعمرها في كتابات مفصلة. ولا يوجد مثيل لهذه الكتابات المفصلة في القوائم السنوية لملوك أشور اللاحقين. وكان هدف ملوك أشور هو إلقاء الرعب في قلوب ملوك البلاد الواقعة غرب الفرات، وهي الدول الحيثية الجديدة، والأرامية في شمال بلاد الرافدين وشمال سوريا.

واعتمدت قوة آشور على الناحية العسكرية، حيث أسس هذه القوة ملوك آشور في القرن التاسع، بعد أن طوروا تقنيه الحصار وجندوا جيش مركبات قوى. وكانت حملات آشور نصربال تهدف لجلب الغنائم من الممالك الثرية في شمال سوريا، وبخاصة الفضة، والذهب، ووسائل الرفاهية، وكذلك المواد الخام المستخدمة في بناء العاصمة كلح [نمرود]، وتم سبى كثير من السبايا في تلك الحملات، اقتيد بعضهم إلى آشور وأعيد البعض الآخر إلى العاصمة.

واستمر شلمناصر الثالث ابن آشور نصربال في تطوير سبل التوسع الأشوري. وعندما تولى شلمناصر الثالث الحكم بدأ في تنظيم حملات عسكرية غرب الفرات، ووجد أمامه وضعاً مختلفاً عن هذا الذي كان موجوداً في عهد والده. وكانت هناك معاهدتان تواجهان آلة القوة العسكرية الأشورية، معاهدة ملوك شمال سوريا وجنوب الأناضول [بلاد الروم]، والمعاهدة المذكورة في كتابات شلمناصر «ملوك حيتى (سوريا) الاثنى عشر وشاطئ البحر» والتي

كان على رأسها دمشق وحماة، ويذكر بعضها مباشرة اسم أحاب الإسرائيل. أما باقى المشاركين فى المعاهدة فهم مدن فينقيا، والعرب [وهو أول ذكر لهم فى الوثائق التاريخية]، وإمدادات عسكرية مصرية رمزية. ويحتفظ نصب تذكارى يرجع للسنة السادسة من حكمه (٨٥٣) بقائمة الحلفاء كاملة، وتعرف تلك القائمة باسم «الحلفاء» والتى تصف أيضا حرب أشور مع أصحاب المعاهدة فى شمال سوريا، وتنص على:

«خرجت من الفرات واقتربت من حلب. خاف أهل حلب من محاربتى. وأخذت منهم ضرائب من فضة وذهب. وقدمت القرابين لأدد إله حلب. خرجت من حلب وتوجهت إلى مدينتى إرحولينى فى حماة. وضممت كل من أدينو، برجا، أرجنا. وأخذت الغنائم، والثروات، وأدوات الهيكل، وأحرقت المعابد.

وخرجت من أرجنا إلى قرقر. ودمرتها، وأحرقتها.

١٢٠٠ مركبة ١٢٠٠ فارس ٢٠٠٠٠ مشاة لهدد عزر من أرض دمشق

٧٠٠ مركبة ٧٠٠ فارس ١٠٠٠٠ مشاة لإرحوليني من حماة

٢٠٠٠ مركبة ٧٠٠ فارس المشاة لإرحوليني من حماة

۲۰۰۰ مرکبة ۷۰۰ فارس ۵۰۰ مشاة من أهل جڤل

۲۰۰۰ مرکبة ۷۰۰ فارس ۱۰۰۰ مشاة من مصر

١٠ مركبات ٧٠٠ فارس ١٠٠٠٠ مشاة من أهل عرق

١٠ مركبات ٧٠٠ فارس ٢٠٠ مشاة من متن بعل الأرودى

١٠ مركبات ٧٠٠ فارس ٢٠٠ مشاة من أهل أوسنو

١٠ مركبات ٧٠٠ فارس ١٠٠٠٠ مشاة من أدوني بعل السياني

١٠ مركبات ٧٠٠ فارس ١٠٠٠٠ جمال من جندبو العربي

(٠٠٠) مشاة من بعشا بن راحوب

#### العموني

وقد جلب هؤلاء الملوك الإثنى عشر لمساعدته، وانتظموا ضدى فى معركة حاسمة. وبفضل القوة التى منحها لى الإله أشور، وبفضل الأسلحة الفتاكة التى منحها لى الإله نرجل حاربتهم. وهزمتهم من قرقر وحتى جلزو. وضربت بالسيف ١٤٠٠٠ من جيوشهم، وملأت السهل بجثثهم المتناثرة».

وتوجد دلائل على أن إسرائيل تفوقت على باقى الطفاء من حيث جند المركبات، مما يدل على القوة العسكرية والاقتصادية التي كانت عليها إسرائيل قبيل تلك المعركة.

ولم يحقق ملك أشور في معركة قرقر أي تقدم، لذا عاد لمحاربة «الملوك الاثنى عشر» في السنوات التالية: ٨٤٨، ٨٤٨، ٥٤٨، ولكن لم ترد إلينا مصادر مفصلة كتلك السابقة، وتتحدث الوثائق عن تلك الحروب بشكل موجز للغاية. ولهذا لانعرف ما إذا كانت مملكة إسرائيل قد اشتركت في تلك الحروب. وعلى أية حال، وفقا لما ورد في سفر الملوك الأول: ٢٢ لقى آحاب حتفه في معركة اشترك فيها مع يهوشافاط في جلعاد ضد بن هدد الأرامي. وتشهد المعطيات التاريخية المقرائية أن زمن هذه المعركة كان عام ٢٥٨ ق.م أي بعد عام من معركة قرقر، حيث كانت المعاهدة مازائت قائمة بين إسرائيل وأرام، ونقضت تلك المعاهدة بمبادرة من أحاب، حسب ماورد في المقرا، ولكن هناك شك في أن تكون تلك المعاهدة قد أبرمت من جديد في عهد يهورام بن أحاب عام ٨٤٨ ق.م، أو أن تكون إسرائيل قد اشتركت حقاً في حلف الملوك

# الثورة الدينية الإجتماعية - تمرد ياهو:

أدت العلاقات الاقتصادية الوثيقة بين إسرائيل ومدن فينقيا، واشتراكها في المعاهدات العسكرية مع «ملوك سوريا والساحل»، إلى فتح المجال التأثيرات الثقافية والدينية لثقافة وديانة كنعان. وازداد هذا الاتجاه، بلاشك، بسبب زواج آحاب من إيزابيل ابنة ملك صور. ولهذا ازدادت أواصر الصداقة مع صور، وتجلى ذلك في إدخال عبادة البعل إلى البلاط الملكي. وأنشئ هيكل البعل في السامرة، خدم فيه كهنة بعل من صور. ويتضح أن كثير من الطبقات العليا في الشعب، وبدَّاصة رجال البلاط والقادة قد شاركوا في تلك العبادة. وبطبيعة الحال، ساهمت محاولات التمدين وارتفاع مستوى المعيشة لطبقة التجار وموظفى الملك في اشتعال الصراعات الإجتماعية بين الطبقات الصباعدة والدوائر المافظة. ويفترض أن اشتعال الصبراعات في المجتمع كان موازياً لازدياد الفجوة الثقافية، وكذلك لازدياد الصراعات الدينية. ورغم أننا لا نملك وصفاً صريحاً لذلك في المصادر المقرائية، إلا أنها ليست مصادفة أن يعبر عن الصراع بين الأنبياء والحكام في تلك الفترة في قصة نابوت هايزرعئيلي. ويظهر من خلال وصف هذا الحدث مدى ثبات التقاليد البطريركية في إسرائيل، والتي لم تسمح حتى للملك أن يلغي حق إنسان في ملكيته دون رغبته [وكان هذا هو الحال في المالك الكبرى أشور وبايل].

ولم يجرؤ أحاب نفسه على المساس بتلك التقاليد المقدسة الخاصة بحق الفرد في أرضه. وفي مقابل ذلك تستنكر القصة غياب المؤسسات الجماعية، وظهر شيوخ الطائفة صورة الضعفاء الفاسدين، الذين لا يتورعون عن الحكم

القضائى بالإعدام بأمر المملكة إيزابيل. وتصف القصة شخصية تلك الملكة الصورية وموقفها من حقوق الإنسان الطبيعية، بشكل درامى مختصر وحاد الغاية. فهى تسخر من الملك الضعيف، وتعتبر حقوق الفرد رادعاً لرغباتة: «أأنت الآن تحكم على إسرائيل؟... أنا أعطيك كرم نابوت اليزرعيئلى» [الملوك الأول ٢٠٢١]. واستغلت إيزابيل بوقاحة مفهوماً قضائياً قديماً متعارف عليه، يفرض عقوبة الإعدام على من يجدف على الرب أويسب الملك، وأشارت على شيوخ الشعب بمحاكمة نابوت والحكم عليه بالإعدام، وبالتالى مصادرة ممتلكاته، وفقاً لشهادة زور التي تمت بتدبيرها وبمعرفة الملك والقضاة.

وتظهر حيوية وقوة الحركة الدينية من خلال تلك المواجهة الحاسمة، ولتصبح لسان العدل واحترام حقوق الإنسان، وتوجيه الصرخة إلى الحاكم المستبد على لسان إيليا التشبى: «هل قتلت وورثت أيضا؟! [الملوك الأول ١٩:٢١].

ووصلت المواجهة بين النبوة والحاكم إلى ذروتها فى قضية البعل.
وطبقا لما ورد فى الإصحاحات ١٩، ١٩ فى سفر الملوك الأول، والتى
يرجع مصدرها إلى أبناء الأنبياء، حارب إيليا معركته الفردية ضد الملكة
وبلاطها، ووضع زمام الشعب فى هذا الصراع خياراً واحداً «حتى متى
تعرجون بين الفرقتين. إن كان الرب هو الله فاتبعوه. وإن كان البعل فاتبعوه،
[ملوك ١٤٠٨]. ومن خلال هذه القصة نستمع للمرة الأولى إلى لهجة
السخرية من عبادة الأوثان: «سخر بهم إيليا وقال: ادعو بصوت عال لأنه إله.
لطه مستغرق أو فى خلوة أو فى سفر أو لعله نائم فينتبه» [ملوك ١٤٧٨].

غير أن قوة الأنبياء لم تصمد في تلك المرحلة وانتهت الحركة بالفشل، ووصلت إلى حد الأزمة التي كانت وقتية فحسب. وعلى الرغم من فشل الحركة، لم ينس الشعب مبادئها، وصار لها مؤيدون حتى في بلاط الملك، مثل القائد عوقويا الذي أخفى أبناء الأنبياء في أثناء المطاردات القاسية التي قامت بها إيزابيل. ولاعجب إذن في أنه لم يمر وقت طويل، حتى استعادت حركة النبوة قوتها في عصر يهورام بن أحاب [٨٥١ – ٤٢٨ق.]. وحينئذ صمد أبناء الأنبياء بشكل علني أمام سياسات نظام الحكم، ولم يكن إيليا زعيماً التلك الحركة في تلك الأيام، بل تلميذه ووريثه الروحاني أليشع النبي.

وكانت الصروب العديدة التى خاضها يهورام أحد البواعث الرئيسية لتمرد الشعب ضد الملكية، حيث لم تثمر تلك الحروب إلا هزائم وانكسارات. وبعد موت أحاب فى حربه ضد بن هدد، خرج يهورام حوالى عام ٨٥٠ ق.م فى معركة ضد مواب لقمع تمرد ميشع ملك مواب واشترك فى تلك الحرب يهوشافاط ملك يهودا، إلا أنها لم تحقق أى نجاح. ورغم أن الحلفاء ضيقوا الخناق على مواب إلا أنهم لم يستطيعوا احتلالها. وعندما قدم ميشع بكره قربانا لإلهه فى حفل مهيب على أسوار المدينة المحاصرة، ازدادت قوة الموابيين وانسحبت جيوش إسرائيل ويهودا [الملوك الثانى ٢٧:٣].

وقد حلت هزيمة أخرى في حرب إسرائيل وأرام، ففي عام ٨٤٣ ق.م تغيرت الأسرة الحاكمة في أرام، عندما مات بن هدد الثاني أو قتل، وتولى الحكم قائد جيشه حزائيل. ووجد يهورام الوقت ملائماً في أثناء أزمة الحكم في دمشق، كي يشن حرباً على أرام، ويستعيد الجولان وباشان التي كانت

فى حوزة أرام منذ عهد بن هدد الأول. واشتعلت المعركة فى جلعاد، التى كانت تحد جنوب المناطق الآرامية فى عبر الأردن، وضرب جيش إسرائيل وأصيب يهورام.

وقد أدت تلك الهزائم التي منى بها الملك في معاركة الخارجية وحملاته العسكرية، إلى تمرد جيشه بزعامة ياهو بن نمشى، وهو أحد قادة جيش يهورام. وطبقا لقصة سفر الملوك الثاني [ملوك: ٩] كان النبي اليشع هو المحرض على هذا التمرد. ووصل مبعوث اليشع، وهو أحد أبناء الأنبياء، إلى معسكر الجيش في رامة جلعاد ومسح ياهو ملكاً وأمره باسم الرب أن يدمر بيت أحاد للانتقام لدمار الأنبياء التي سفكتها إيزابيل. وعندما علم باقي قادة الجيش بالأمر «بادركل واحد وأخذ ثوبه ووضعه تحته على الدرج نفسه وضربوا بالبوق وقالوا قد ملك ياهو». [ملوك: ٩ - ١٣].

وذهب ياهو على رأس جيش إلى يزرعيئل، حيث يوجد الملك، وقتل يهورام، ثم ذهب إلى السامرة وقتل الملكة إيزابيل وكل بيت آحاب، بل وقتل أيضا أحزيا ملك يهودا الشاب ابن عتليا أخت يهورام، ووصل التمرد إلى ذروته بإبادة جميع عابدى البعل وتدمير معبد البعل. واستعان ياهو فى ذلك بأبناء ريكاب المتطرفين، الذين يتمسكون بعبادة الرب وطهارتها، ويعيشون وفقا لأسلوب الحياة فى الصحراء [ويعتقد أن إيليا التشبى كان ينتمى إليهم]. لقد تحقق هدف كل من ضايقهم بيت آحاب، وفى مقدمتهم أبناء الأنبياء. وتم القضاء على عبادة بعل صور نهائياً ولم تعد لإسرائيل ثانية. ويعتبر تمرد ياهو من هذا المنطلق بمثابة مفترق الطرق فى العلاقة بين مملكتى إسرائيل ويهودا.

(جـ) فترات الانحطاط والازدهار. ودمار مملكة إسرائيل (٨٤٢ - ٧٢٠ ق.م) فترة الانحطاط:

نجح تمرد ياهو، كما ذكرنا من قبل، في إزالة التأثيرات الكنعانية من العبادة والثقافة، ولكن نتائج هذا التمرد حلت مأساة لكل من ويهودا معاً. حيث بدأت فترة الانحدار منذ عهد ياهو، حيث تعتبر من أخطر الفترات في تاريخ المملكتين، واستمرت حتى عام ٨٨٠ ق.م تقريباً.

وحسيما يحكى سفر الملوك الثانى [٩: ٢٧ – ٣٣]، قتل فى هذا التمرد كل من إيزابيل زوجة اللك واحزيا ملك يهودا. وقد تسببت هذه الأحداث الدرامية فى نتائج سياسية بعيدة المدى، حيث الغيت المعاهدة الثلاثية التى أبرمت فى عهد احاب ويهوشافاط. وأصبحت مملكة إسرائيل منذ الآن فصاعدا وحيدة أمام عدوها التاريخي ارام دمشق، التي اعتلى الحكم فيها مؤسس اسرة جديدة، وهو حزائيل قائد جيش بن هدد، وكان حاكما واسع الحيلة وطموحا نجح فى تحويل ارام دمشق إلى مملكة كبرى.

وكان تخفيف المداء بين إسرائيل وآرام وبين آرام وحماة. والذي عبرت عنه معاهدة «الملوك الإثنى عشر وساحل البحر»، هو القوة التي ضمنت استقرار المنطقة في السنوات الأخيرة من حكم آحاب، ومعظم عهد يهورام. غير أنه وفقا لعادة تلك الفترة كانت المعاهدة قائمة على مبايعة بين الملوك وذرياتهم. وبطبيعة الحال. وبتعاقب الأسرالملكية، سواء في آرام أو في إسرائيل، زال أثر المعاهدة، مما فتح ثفرة لشلمناصر الثالث ملك شور كي يقتحم المنطقة ويحتل الدول القائمة بها. وفي عام ١٤٨ق، م أغارت آشور على أرام ومنى الملك حزادً ل بالهزيمة، ووصل جيش آشور إلى «هاحوران»، وانتقل

من هناك إلى منطقة تسمى «هربعل روش» فى لغتهم، وربما تكون جبل الكرمل. وأخذ شلمناصر فى طريقه جزية من ملك صور ومن ياهو ملك إسرائيل، الذى يسمى فى الكتابات الأشورية «ياهو بن عمرى»، أى أنه حاكم مملكة «بيت عمرى». ويفترض أن الهدية التى قدمها ياهو لأشور، والتى ظلت صورتها باقية على «المسلة السوداء» الشهيرة، هى بالفعل الهدية التى قدمت عام ٨٤٨ ق.م.

وترك شلمناصر جنوب سوريا وفلسطين بعد بضع سنوات من تلك الحملة، واتجه إلى جنوب الأناضول [بلاد الروم]. ومنذ ذلك الحين أزدادت قوة أرام دمشق، وأصبحت مهيمنة على وسط وجنوب سوريا وكذلك على شمال سوريا بعد موت شلمناصر. وقد أرسى بنهدد الثالث ابن حزائيل قواعد تلك الهدمنة.

احتل حزائيل جلعاد في عهد ياهو، من باشان وحتى وادى أرنون، وأخضع كل من عمون وموآب وآدوم لآرام، ونظم حملة عسكرية عام ٨١٤ ق.م تقريباً في جميع تخوم إسرائيل، وأخذ جزية ضخمة من ملك يهودا، ووصل حتى جت الفلسطينيين. ويحتمل أنه فرض سيطرته على أرض الفلسطينيين بكاملها. وحدث ذلك في السنة الأخيرة من حكم ياهو.

وأما عهد يهو أحاز بن ياهو [ ١٨٥ - ٨٠٠ ق.م]، فكان من أكثر فترات الانحطاط في تاريخ مملكة إسرائيل. حيث فرض كل من حزائيل وابنه بن هود سلطانهما فعلياً على معظم تخوم مملكة إسرائيل، وأصبح يهو أحاز تابعاً لآرام. ويعكس سفر الملوك الثاني [ ١٣ - ٧] تدهور إسرائيل: «لأنه لم يبق ليهو أحاز شعباً الإخمسين فارساً وعشر مركبات وعشرة آلاف راجل لأن ملك آرام أفناهم ووضعهم كالتراب للدوس».

وتظهر فترة الانحطاط كذلك من خلال مجموعة قصص أليشع الواردة في سفر الملوك الثاني الإصحاحات الخامس والسابع، وإن لم يذكر يهود أحاز بإسمه، فلاشك أنه كان المقصود بقوله «ملك إسرائيل»، الذي أمر بعلاج نعمان رئيس جيش آرام من البرص، ووقف عاجزاً أمام حملات السلب الكثيرة التي قام بها الاراميون على الأرض [الملوك الثاني ٥:٦، ٣٠٨ – ٣٣]. وتحمل تلك القصص صدى حقيقي لمدى خضوع ملك إسرائيل لملك آرام في تلك الفترة. ويرى حزقيال كونعيمان أن فترة الخضوع لآرام تظهر أيضا في النبوءات الخاصة بالأغيار في بداية نبوءات عاموس [عاموس ١-٣].

ويتضح، حسب رأى كونغيمان، أن تلك النبوءة سابقة لعاموس، وهي تحمل صدى لوحشية الأراميين «لأنهم داسوا جلعاد بنوارج من حديد» [عاموس ٢:٦]. كما يتهم آدوم «لأنه تبع بالسيف أخاه وأفسد مراحمه وغضبه إلى الدهر يفترس وسخطه يحفظه إلى الأبد» [عاموس ٢:١١]، وتتهم هذه النبوءة أبناء عمون «لأنهم شقوا حوامل جلعاد لكى يوسعوا تخومهم» [عاموس ٢:٢١]، وهذه النبوءة تذكر الشعوب المجاورة أفعالها التى حاولت في تلك الأيام الاستيلاء على الاستيطان الإسرائيلي من عبر الأردن. وقد تم خلاص إسرائيل من الأشوريين هذه المرة بأسلوب مخالف،حيث استأنف أدر نيرارى الثالث [ ٨٠٠ - ٨٠٧ ق.م] الحملات الحربية الأشورية غرباً، وعقد العزم على كسر السيادة الأرامية الكبرى في أنحاء سوريا وأرض فلسطين. وحارب آرام عدة مرات، ونجح عام ٢٩٠ في إلحاق هزيمة ساحقة بملك دمشق، وتلقى منه جزية ضخمة داخل عاصمته دمشق. ومنذ ذلك الحين فصاعداً بدأ تدهور آرام دمشق كقوة عظمى. ولاشك في أن هزيمة دمشق على يد أدد نيرارى هي التي أدت لكسر النير الأرامي عن إسرائيل. وقد أشار العهد القديم لهذه الأحداث كمجرد صدى بعيد فحسب: «وأعطى الرب

إسرائيل مخلصاً فخرجوا من تحت يد الأراميين». [الملوك الثاني ١٣:٥].

وقدأخذ موقف إسرائيل منذ ذلك الحين يزداد قوة، حتى أنها نجحت فى عهد يواش بن يهو أحاز [٨٠٠ – ٧٨٤ ق.م] في استعادة جزء كبير من أراضيها التي كانت بحوزتها في الماضى:

«وأخذ المدن من يد بنهدد بن حزائيل التى أخذها من يد يهو أحاز أبيه بالحرب. ضربه يوآش ثلاث مرات واسترد مدن إسرائيل». [ملوك ١٣: ٢٥].

وكانت جماعة الأنبياء، وعلى رأسهم أليشع الذى كان شيخاً معجزاً، هى التى شجعت ملك إسرائيل للقيام بحملة تحرير قومية، وحرب إبادة آرام. قال الشيخ [أليشع]: «سهم خلاص للرب وسهم خلاص من آرام فإنك تضرب أرام في أفيق إلى الفناء». [الملوك الثاني ١٧:١٣]. ويطلب النبي من ملك إسرائيل بأسلوب رمزي أن «يضرب خمس أوست مرات». [الملوك الثاني

وقد مرت يهودا بتغييرات بعيدة المدى فى فترة السيادة الأرامية. فعند موت أخزيا [٢٤٨ ق.م] تولت أمه عثليا مقاليد الحكم، وأبادت كل ذرية الملك وفقا لما ورد فى سفر الملوك الثانى الإصحاح [١١] كى تدعم حكمها. ومثلما فعلت إيزابيل، أدخلت عثليا عبادة بعل صور إلى القدس حيث كانت منتشرة في أسرة أحاب، وبنت معبداً للبعل فى القدس، قام بالكهانة فيه رجل من صور، كما يتضح من اسمه «متان». ويرد ذكر تسلسل الأحداث التى وضعت نهاية لحكم عثليا تفصيلياً وباستفاضة فى نفس المصدر، وفى مصدر مقابل أخبار الأيام الثانى: ٢٣]. وطبقاً لما ورد فى سفر الملوك الثانى [٢:٢١] أخذت أخزيا يواش وخبأته، وهو أصغر أبناء الملك، وظل مختبأً لست سنوات. وفي السنة السابعة تم تدبير مؤامرة ضد عثليا تزعمها الكاهن يهو

ياداع. وتكشف هذه القصة بعض التفاصيل عن القوى الاجتماعية والبنية العسكرية في مملكة يهودا في هذه الأونة. وطبقاً لما ورد في أخبار الأيام الثاني [٢:٢٣]، اتفق يهو ياداع مع رؤساء المئات، وهم الذين اشتركوا بصفة رئيسية في المؤامرة [وعلى مايبدو أنهم من كانوا يعملون في كهانة الهيكل]، وكذلك «السُعاة» وهم الجند الذين كانوا يقومون بدور القسم الذي: «يدخلون في السبت يحرسون حراسة بيت الملك» [الملوك الثاني ١١٥].

وقد قُتلت عثليا وقام يهوياداع بتنصيب يواَش في الهيكل في احتفال علني مؤثر. ويحتمل أن قصة وصف تنصيب الطفل يواَش ملكاً، كانت هي الطقوس المعتادة في تنصيب ملوك يهودا من بعد سليمان. فلقد وضعوا عليه « التاج وأعطاه الشهادة فملكوه ومسحوه وصفقوا وقالوا ليحي الملك». [الملوك الثاني ١٢:١١] وفي نفس الوقت كان « الملك واقفاً على المنبر حسب العادة والرؤساء ونافضو الأبواق بجانب الملك وكل شعب الأرض يفرحون ويضربون بالأبواق» [الملوك الثاني ٢٠:١٤]. وقد تأكدت ملكية يواَش بواسطة المعاهدة بالأبواق» [الملوك الثاني ٢٠:١٤]. وقد تأكدت ملكية يواَش بواسطة المعاهدة عن التي أبرمت بين الرب والملك والشعب. وتم وصف هذه المعاهدة في القصة عاعتبارها معاهدة مزدوجة، فهي من ناحية بين الشعب وإلهه «ليكون شعب الرب»، ومن ناحية أخرى «بين الملك والشعب» [ملوك ٢١:١١] ولقد ظهر «شعب الأرض» أثناء تنصيب يواَش بالقوة الجسدية حيث اشترك في حدث الانقلاب وفي تدمير البعل. وهذه هي المرة الأولى التي يرد فيها في المصادر تعبير «شعب الأرض» ككيان فاعلة في سياسة التنصيب والسياسات الدينية. وبعد ذلك، في نهاية فترة مملكة يه ودا، يظهر «شعب الأرض» ككيان ذي وبعد ذلك، في نهاية فترة مملكة يه ودا، يظهر «شعب الأرض» ككيان ذي صلاحية مميزة في اختيار الملوك كلما تغير نظام الثورات المضطودة.

وقد فسرت نصوص العهد القديم بمحض الصدفة مغزى مصطلح «شعب الأرض» في ذلك الوقت: ففي إحدى مرات التنصيب بعد مؤامرة

سياسية [وهى المناسبة التى ذكر فيها «شعب الأرض» عامة] وأثناء تنصيب عُريا بعد مقتل أبيه أمصيا، أطلق على الكيان الذى قام بالتنصيب اسم «كل شعب يهودا». ولايمكن افتراض أن هناك جماعة أكبر ممن اشتركت فى حالات تنصيب أخرى فى هذه المرة. ويشهد الواقع أن «شعب الأرض» جاء تعبيراً عن مشاركة أكثر اتساعاً للجماعة فى النشاط السياسى.

وقد أدت الظروف الخاصة التي صاحبت اعتلاء يواتش عرش الملكية إلى نتائج حاسمة في كل مايتصل بمكانة الهيكل وكهنته في المملكة. ولا يوجد أي ذكر اتنشل الكهنة في الشئون السياسية طوال غترة مملكة داوود وحتى اعتلات يواش للحكم. وهذه المرة، وبسبب الدور الحاسم الذي لعبه الكاهن يهوياداع في إعادة الأمور لنصابها المشروع، ظهر الكاهن في صور مخلص المملكة أمام الشعب. وكذلك في السنوات التي تلت التمرد، في شباب الملك، عندما عمل يهوياداع كومي على العرش [والي]،بابتكاره لمنصب سياسي وهو وهي «الكاهن الرئيسي» أو "الكاهن الاعظم". ومن الممكن، بواسطة هذه الخلفية، تفسير الخلافات الحادة التي اندلعت بين الملك ومستشاريه وبين الكاهن الأعظم في نهاية عهد يواش. ولكن يحتمل أن يكون أحد مصادر الخلاف هو وطبقاً لماود في العهد القديم، أخذ الكهنة قُداس الهيكل وكيفية استخدامها. وطبقاً لماود في العهد القديم، أخذ الكهنة قُداس الهيكل وكيفية استخدامها. الخاص به] لأنفسهم وأهملوا ترميم الهيكل الذي كان واجباً عليهم.

أما يواَش فقد كرر هذا النظام وأجبر الكهنة «على ألا يأخذوا فضة من الشعب» [ملوك ٨:١٢]، وفي مقابل ذلك نظم جباية شعبية واسعة خصصت كلها لصالح عملية الترميم. وهناك سبب آخر للخلاف، على ماييدو وهو الجزية التي دفعها يواَش لحزائيل الآرامي عام ٨١٤ ق.م، والتي أخذها من كنوز الهيكل. وبالإضافة إلى النزاعات بين الملكية والكهانة، والوضع

الاقتصادى القاسى الذى سببته العزلة الإقليمية والانقطاع عن طرق التجارة مع سوريا وفينقيا، حدث أيضا الخضوع السياسى لحزائيل وبنهدد ملكى أرام.

وطبقا لما ورد في سفر أخبار الأيام الثاني [٢٤]، أعد الآراميون حملة على يهودا في نهاية عهد يواَش [حملة ثانية] ولكن هذه الأمور ليس لها أي أساس. وقد قتل يواَش خلال أحداث النزاعات الداخلية في يهودا، وظروف الخضوع لآرام، على يد اثنين من عبيده.

وقد بدأ يتضح في عهد أمصيا بن يواش [٧٩٨ - ٧٦٩ ق،م] نوع من التغيير في الموقف السياسي والإقليمي ليهودا، حيث أدخل أمصيا إصلاحات على الجيش في يهودا، ونظم حملة على أدوم التي شقت عصا الطاعة على يهودا في عهد جده يورام بن يهوشافاط، فضرب أدوم في «وادى الملح» [ملوك ٧:١٤] وأخذ «سالع»، ولكنه لم ينجح في الوصول إلى ساحل البحر الأحمر. واعتماداً على خلفية تصاعد القوة العسكرية ليهودا، يمكن أن نفهم القصة المبهمة الواردة في [ملوك ٨:١٤]، والتي تحرش فيها أمصيا بيواَش ملك إسرائيل ودعاه النزال. ،ربما تشير تلك القصة، والتي سبقت النزال فيها محاولة أمصيا لبدء مفاوضات بين المملكتين، إلى فشل المحاولة. وكانت نتيجة هذا النزال هزيمة ساحقة ليهودًا، حيث ضرب جيش يهودا في المعركة التي دارت في بيت شيمش، وتم أسر أمصيا وصعد جيش يواس الإسرائيلي إلى القدس، فأخذها وهنم أسوارها. وسرق جميع كنوز الهيكل وأخذ كثيرا من الأسرى للسامرة. وقد حدث كل هذا في السنة الرابعة عشرة من حكم أمصيا [٧٨٥ ق.م]، وبعدها تحرر أمصيا وحكم خمسة عشر عاماً حتى قتله متأمرون في لخيش. وهنا تدخل « كل شعب يهودا» في نظام توارث الملكية [الملوك الثاني ١٤: ٢١] ونصب ابنه عزريا ملكاً. ومن الصعوبة بمكان تحديد التنظيم التاريخي لملوك يهودا في هذه الفترة، ويمكن أن نفترض أن تنصيب عزريا لم يتم بعد مقتل أبيه في لخيش، بعد حكم ٢٩ عاماً، بل تم بعد معركة بيت شيمش، أي في السنة الرابعة عشرة من حكم أمصيا. وطبقا لهذا الافتراض حكم عزريا لمدة ١٥ عام في حياة أبيه كوريث للعرش، وتم حساب تلك السنوات من فترة حكمه. ولذا تم تحديد فترة حكم عزريا من ٧٨٥ إلى ٧٣٣/٧٣٤ ق.م.

# ازدهار مملكة إسرائيل - عهد يربعامر:

تعتبر فترة حكم عزريا [عُزيا] ملك يهودا، ويربعام بن يواش ملك إسرائيل، اللذين اعتليا الحكم في وقت واحد تقريباً [السنة الأولى من حكم يربعام ٧٨٤ ق.م تعتبر هي السنة الثانية من حكم عزريا وريث العرش في عهد أمصيا] هي فترة إزدهار ورخاء لكلتا المملكتين بعد سنوات طويلة من التدهور. ولم يكن سبب هذا الازدهار ضعف آرام دمشق وتوقف سيادتها على سوريا وأرض فلسطين فقط، بل أيضاً بسبب العلاقات الوثيقة بين إسرائيل ويهودا في مجال الاقتصاد والتجارة في تلك الفترة.

و المعلومات الباقية حول حروب يربعام وحدود مملكته قليلة ومتناثرة، ومن خلال ماورد في [ملوك ١٤: ٢٨]. «استرجع إلى إسرائيل دمشق وحماة التي ليهودا» يمكن أن نستنتج أن سلطانه امتد إلى المملكتين، وأنه بعد هزيمة أرام انتقلت إليه السيادة على سوريا وأرض فلسطين.

ويتضح أنه فى بداية حكمه حارب الأراميين، وربما فرض سيطرته على شمال عبر الأردن. ويفترض أن ماورد فى سفر عاموس: «أنتم الفرحون بالباطل القائلون أليس بقوتنا اتخذنا لأنفسنا قروناً» [عاموس ١٣:٦]، كان المقصود به المرتين اللتين انتصر فيهما يربعام على الأراميين، الأولى فى

«لوداڤار» في جنوب جلعاد والثانية في «قرنايم» التي تقع في باشان. وسواء هذا أو ذاك، فالمفترضي هو، أنه بعد أن ضرب أدد نيراري الثالث أرام دمشق، وضربه مرة أخرى على يد أحد وارثيه عام ٧٧٧ق.م، وقعت دمشق تحت حكم مملكة إسرائيل. وكانت هذه هي فترة قوة أراراط، التي ازدادت في الربع الثاني من القرن الثامن للمملكة العظمي في جنوب بلاد الروم [أناضوايا] وشمال سوريا.

وكانت أشور واقعة تحت ضغط متزايد بسبب اجتياح ملوك أراراط الحدود الشمالية الغربية. ولم في إستطاعة يعد ملوك آشور الحرب في الجبهتين معاً، وحاولوا، على أقل تقدير، الدفاع عن آشور نفسها ضد قوة أراراط المتزايدة، وعن مراكز الحكم الآشورية في شمال سوريا من الشمال وحتى حماة. ومعنى هذا أنه لم يتم احتلال دمشق رغم أنف ملوك آشور، وربما كان ذلك متمشيا مع سياستهم. وقد أتاح تدمير قوة أرام مهلة ليربعام كي يستعيد قواه، ويخطط للاحتلال والاستيلاء والسيطرة على المنطقة الممتدة جنوب حماة. وربما تكون حماة نفسها قد اعترفت بتلك السيطرة كما حدث في عهد داوود وسليمان حسبما يفترض أ. ملمات. وقد بسطت إسرائيل سلطانها في الجنوب على عمون ومؤاب ووصلت حتى «بحر العرابة»، وربما يكون هو الطرف الجنوبي من البحر الميت.

ولكن من الناحية الاقتصادية، كانت مملكة يربعام تمر بفترة توسع وازدهار. وعادت إسرائيل للسيطرة على طرق التجارة الرئيسية التى تربط الشمال بمصر. بينما أتاح لها احتلال باشان وحوران مخرن غلال أرض فلسطين – قاعدة اقتصادية زراعية متينة كان من الواضح افتقادهم لها حتى الأن.

وقد تم فتح منطقة باشان وحوران للاستيطان الاسرائيلي الموسع لكي تزداد قوة السيطرة الإسرائيلية المتجددة في شمال جلعاد. وتشير قائمة أبناء رأوبين وجاد ومنسى في أخبار الأيام الأول [٥]، والتي يتضح فيها هذا الانتشار، إلى أن أبناء منسى وصلوا حتى حرمون، بينما انتشر أبناء رأوبين مع قطعانهم حتى نهر الفرات. ومنذ ذلك الحين فصاعداً ازداد الثقل النوعي لسكان جلعاد في مملكة إسرائيل. وكان هناك ثلاثة ملوك من جلعاد من بين أخر أربعة ملوك في إسرائيل اعتلوا العرش بالقوة.

وقد ترك الازدهار الاقتصادي آثاره في حركة البناء ، والتي تشهد عليها الاكتشافات الأثرية في السامرة، حيث تم اكتشاف زخارف عاجية في أثاثات قصر الملك الذي يرجع لعهد يربعام الذي اكتشف هناك. ويشير وجود العاج إلى ثراء المملكة وفخامة قصر السامرة في نلك الوقت. ولاشك أن ثراء الطبقات الحاكمة في إسرائيل قد أشعل الخلافات الإجتماعية. ويعتبر سفر «عاموس من تقوع» هو المصدر الرئيسي لمعلوماتنا حول الوضع الإجتماعي في عهد يربعام. وقد احتج عاموس على الظلم وتشويه العدل الذي اعتاده نبلاء السامرة وجلعاد في مقابل بؤس الشعب. ويحتمل أن أصحاب الإقطاعيات كانوا يجمعون المحصول في سنوات الرخاء ويحتمل أن أصحاب الإقطاعيات كانوا يجمعون المحصول في سنوات الرخاء ليبيعونه بأسعار باهظة في سنوات القحط. وربما يكونون هم أنفسهم الذين قالوا: «متى يمضى رأس الشهر لبيع قمحاً والسبت لنعرض حنطة لنصغر الأيفة ونكبر الشاقل ونعوج موازين الغش. لنشترى الضعفاء بفضة والبائس بنعلين». [عاموس ۸:٥] ويطلق النبي على زوجات نبلاء باشان اسم «بقرات بنعلين»، لأنهن حسب قوله «الظالمة المساكين الساحقة البائسين القائلة المسادتها هات لنشرب؛ [عاموس ٤:١].

وتعتبر صورة المجتمع، التي تنعكس من خلال توبيخات عاموس، ظاهرة

جديدة في إسرائيل. وتكشف توبيخاته أن طبقة الحكام قد وصلت لدرجة عالية من السطوة، ولقوة اقتصادية غير عادية، حيث أنها هي المستفيد الوحيد من فترة السلام والاستقرار، ومع ذلك يظهر في أماكن أخرى من سفر عاموس صوت آخر، ومن المحتمل أن الاستقرار قد بدأ يتزعزع في نهاية عهد يربعام ، ووصلت الرفاهية لنهايتها.

وتشهد توبيخات عاموس الاجتماعية، وما انطوت عليه من تهديد بأن نهاية الاستغلال الإجتماعي هي تدمير بيت يربعام والمملكة كلها، على حدة الخلافات الإجتماعية إلى درجة الشعور بالخطرالذي يهدد دعائم المجتمع.

والحقيقة هي أن الجماعة استمعت إلى هذه النبوءات القاسية دون أن تثير لديها أي استياء أو رد فعل جماعي ضد النبي. ويمكن أن نستنتج من ذلك أن روح الشعب قد هدأت بسبب تلك النبوءات. وعلى الرغم من أن أمصيا كاهن بيت إيل قد أرسل يحذر يربعام ملك إسرائيل «قائلا:" قد فتن عليك عاموس في وسط بيت إسرائيل. لاتقدر الأرض أن نطيق كل أقواله» [عاموس لا ١٠٠]. ولكن المتامر لم يحاكم، حيث أن النبي كان قوة لايستهان بها في حياة يربعام، وعند موته تفجرت الثورة إلى الخارج.

## أنبياء المكتوبات:

تعتبر أقوال الأنبياء الذين يطلق عليهم اليوم «أنبياء المكتوبات» لتمييزهم عن أنبياء مثل إيليا لم تحفظ أقواله ولم تصل إلينا، هي الإنتاج الرئيسي في الحياة الروحية لإسرائيل في عهد يربعام والتي وصلت إلينا. وكان عاموس من تقوع من أوائل الأنبياء الذين بقيت نصائحهم، ويعتبر أكبر تجديد قام به هو اعتماد نبوعه على النصح الإجتماعي والأخلاقي بصفة رئيسية.

إن حركة بنى الأنبياء التى ظهر نشاطها فى الصراع الذى دار بين عبادة إله إسرائيل والآلهة الأجنبيه فى عهد آحاب، والتى كانت العامل الرئيسى فى الصراع ضد المضطهد الأجنبي فى فترة الخضوع للآراميين، قد غيرت من صورتها مع انتصارات يربعام الثانى، وكانت تلك الحركة شريكاً فى تحقيق هذه الانتصارات.

وقد أصبح هناك جزءاً من بنى الأنبياء من المقربين للبيت الملكى. ويأتى قول عاموس: «لست أنا نبياً ولا أنا ابن نبى بل أنا راع وجان جميز» [عاموس ١٤٠٧] تأكيداً على أنه ليس من أبناء الأنبياء الذين يرتزقون من بنوءاتهم [قارن ملوك ٢:١٤، ملوك ٤٢:٤]، بل كان مستقلا اقتصادياً، ويرتزق من عمله كمربى أغنام نوقيدن [وهي فيما يبدو الصيغة الصحيحة] وجاني جميز. وسوف نجد في شخصية عاموس صورة لنبى لاعلاقة لنبوءته بالمعجزات الظاهرة ولا بمواقف التجلى، كما أنه لا ينتمى لأى جماعة من جماعات أبناء الأنبياء التي كانت منتشرة في تلك الفترة، لأنه كان يتحدث بما يجيش في نفسه. وتعتبر نبوعته شاذة عن رؤى العالم المعتادة في الشرق القديم. وطبقا لهذه النبوءة يعتبر العدل الاجتماعي هو الشرط الوحيد الذي لاغنى عنه لقيام شعب ومصير دولة، وأن دمار الأرض كان بسبب ظلم البائسين وأساليب القمع واستغلال الحكام للجماهير ومن هنا تدفقت خطب عاموس الملتهبة. كما تعتبر نظرة عاموس للقرابين وهي أساس كل العبادات في أنصاء بلاد المشرق، نظرة خاصة. فكانت له معارضة حادة تجاه القرابين التي يقدمها الأثرياء والحكام الظالمين ببذخ: «بغضت كرهت أعيادكم واست ألتذ باعتكافاتكم إنى إذا قدمتم لى محرقاتكم وتقدماتكم. لا أرتضى وذبائح السلامة من مسمناتكم لا ألتفت إليها» [عاموس ٢١:٥]. وقد حارب طقوس وأنغام العبادة: «أبعد عنى ضجة أغانيك ونغمة ربابك لا أسمع.

وليجر الحق كالمياه والبر كالنهر الدائم» [عاموس ٥: ٢٤/٢٣]. وقد تطور هذا الموضوع وتكرر الهجوم عليه في نبوءات أشعياء بن أموص وأرميا، وأصبح سمة أساسية للفكر النبوئي المتأخر.

وتتركز مطالب عاموس من الجماعة الإسرائيلية في وجهة نظر الشريعة التي ترتكز أساساً على فكرة اختيار شعب إسرائيل والعهد بينه وبين الرب. ويعتبر عاموس أن هذا الاختيار يلزم الشعب المختار بالالتزام الأخلاقي والديني أكثر من كل الشعوب: «إياكم فقط عرفت من جميع قبائل الأرض لذلك أعاقبكم على جميع ذنوبكم» [عاموس ٢:٣]. ويمكن اعتبار حركة عاموس هي بداية لحركات الأنبياء الذين حاربوا لإعادة بناء إسرائيل، والذين انتشرت نبوءاتهم وتم تدوينها، وأثرت أعمالهم الرمزية وصراعهم من أجل العدل الاجتماعي تأثيراً حاسماً، إن لم يكن على جيلهم ففي الأجيال التالية وحتى الآن.

ولم يكن من قبيل المصادفة أن تبدأ هذه الحركة في مملكة إسرائيل، لأنه ظهرت فيها في عهد يربعام صراعات اجتماعية أشد قوة مما كان في مملكة يهودا التي كانت مملكة زراعية في الأساس وتميزت بالاستقرار الأخلاقي.

### ازدهار مملكة يهودا [عهد عزيا]:

مرت يهودا في عهد عزيا الطويل [يسمى في ملوك ١٠: ١ باسم عزريا. وكذلك في الوثائق الأشورية وربما تكون كل منهما صيغتان لنفس الاسم] بفترة من أهم فترات الازدهار في عصر مابعد الانقسام. واستمر عزيا في محاربة أدوم بمجرد أن اعتلى الحكم بعد موت أمصيا. وضم إيلوت وبهذا استكمل احتلال أدوم كلها، وأصبحت معظم طرق التجارة الهامة التي تمر بها في حوزة يهودا. كما سيطر عزيا على قادش برنيع، وهي واحة رئيسية في شمال سيناء كي يستكمل سيطرته على طرق التجارة الغربية حيث كانت تعبر في هذا الطريق قوافل تجارية، وشيد هناك حصناً دائماً، تم الكشف عن بقاياه في الحفائر الأثرية.

وخلال ذلك ضرب المعويين، وهم قبائل عربية استقرت في شمال سيناء، حسبما اتضح مؤخراً من خلال وثيقة أشورية، وكانت ترتحل حتى حد ود مصر. وقد أدى تأييد عُزيا للتطور التجارى ورغبته في التحكم في طرق القوافل إلى محاربته للفلسطينيين، وذلك للمرة الأولى في تاريخ يهودا منذ الانقسام. وضم عزيا كل من أشدود ويفنه وبني مدناً في «أرض أشدود والفلسطينيين» [أخبار الأيام الثاني: ٢٦] أي أنه بني مستوطنات وحصونا بطول القسم الشمالي من «طريق البحر». وبهذا عادت يهودا، مثلما كانت في فترة الملكة الموحدة، تتحكم في طريقي التجارة الكبيرين اللذين يمران بجانبها، وبذلك زاد دخلها من التجارة الدولية.

ولم تظهر القوة الاقتصادية لملكة يهودا في مجال التجارة فقط، بل شجع عزيا الزراعة تشجيعاً كبيراً. وخاصة في مناطق النقب، وهو الوحيد من بين ملوك يهودا الذي قيل عنه « لأنه كان يحب الفلاحة»

وقد كشفت الاكتشافات الأثرى وحفائر النقب في الفترة الأخيرة عن

بقايا هامة من عصر عزيا مثل: حصون تم تشييدها بعيداً عن مناطق الاستيطان، أسوار مغلقة وأبراج. كان بعضها بمثابة نقاط حراسة على طرق التجارة والمراعى.

وقد اعتمد عزيا فى حروبه على القوة العسكرية التى أنشأها وزودها بالأسلحة: «أقواسا ورماحاً وخوذاً ودروعاً وقسياً وحجارة مقاليع» [أخبار الأيام الثانى ٢٦:١٤]. وظهر تقدم التكتيك العسكرى أيضا فى مناطق التحصين، حسبما يشير يجال . يادين. فقد استخدمت أساليب جديدة فى تحصين مدن يهودا والقدس العاصمة: «وعمل فى أورشليم منجينقات اختراع مخترعين لتكون على الأبراج وعلى الزوايا لترمى بها السهام والحجارة الضخمة» [أخبار الأيام الثانى ٢٦:١٥].

ولاعجب إذن في أن مكانة الملك قد ازدادت قوة، وعقد العزم على أن ينال حقاً في العبادة والهيكل، لأنه كما هو معروف، كانت لهذه الحقوق جنور تاريخية بعيدة، حيث خدم سليمان في الهيكل ومن قبله أبناء داوود صموئيل ١٧٠٨]. غير أنه منذ أجيال عدة، وخاصة في عهد الملك يوآش فصاعداً، كانت هناك حدود واضحة وفاصلة بين صلاحيات الحكم وصلاحيات العبادة. وعلى ذلك حاول عزيا أن يبخر على المذبح، وطبقا للقصة الواردة في أخبار الأيام الثاني [٢٦] واجه معارضة شديدة من الكهنة. وقد فسرت مرويات الكهنة المتأخرة مرض عزيا [البرص] باعتباره عقاباً له على الكهنة خرج برص عن جبهة» [أخبار الأيام الثاني ٢٦: ١٩]. وتضيف مرويات كهنويتة أخرى وردت عند يوسف ابن متتياهو موضوع الزلزال الذي مرويات كهنويتة أخرى وردت عند يوسف ابن متتياهو موضوع الزلزال الذي مرويات كهنويتة أخرى وردت عند يوسف ابن متتياهو موضوع الزلزال الذي مرويات كهنويتة أخرى وردت عند يوسف ابن متتياهو موضوع الزلزال الذي مرويات كهنوية أخرى وردت عند يوسف ابن متتياهو موضوع الزلزال الذي مرويات كهنوية أخرى وردت عند يوسف ابن متتياهو موضوع الزلزال الذي مرويات كهنوية أخرى وردت عند يوسف ابن متتياهو موضوع الزلزال الذي مرويات هنوية أخرى وردت عند يوسف ابن متتياهو موضوع الزلزال الذي مرويات هنوية أخرى وردت عند يوسف ابن متتياهو موضوع الزلزال الذي مدث أثناء عمل الملك في الهيكل: «فسد قلبه من فرط الكبرياء... وفي يوم عيد منهم... لبس الملك ثن، الكهانة ودخل للمساعدة»، أما الكهنة الذين حاولوا منعه: «هددهم بالموت... غير أنه أثناء حديثه، ضرب الأرض زلزال قوي، منعه: «هددهم بالموت... غير أنه أثناء حديثه، ضرب الأرض زلزال قوي،

وتصدع الهيكل [انظر زكريا ٤:١٤]، وسطع شعاع شمس قوى وسقط على وجه الملك فأصيب بالبرص على الفور» [قدمونيوت ٩ - ١٠-٤ وثاليط ص ٢٣٤] وفي السنوات الأخيرة من عهد عزيا تسلم ابنه يوثام مقاليد الحكم عندما عجز الملك رسمياً عن القيام بشئون الحكم بسبب مرضه [وفقا لما ورد في ملوك ١٠:٥ كان هذا المرض هو البرص].

واستمر يوشام في سياسة الانتشار والتوسع التي بدأها أبيه. ويحكى عنه أنه حارب ملك بني عمون وانتصر عليه وأخذ منه جزية ضخمة: «مئة وزنة من الفضة وعشرة آلاف كر قمح وعشرة آلاف من الشعير، [أخبار الأيام ٢٧:٥]. وغير واضح ماإذا كان هذا التوسع في عبر الأردن قد تم بتأييد من يربعام ملك إسرائيل، غير أنه هناك أساس للفرض القائل بأن هذا هو ماحدث. والدليل على ذلك يمكن أن نجده في ذكر اسمى يوثام ويربعام معاً فيما ورد عن تعداد السكان في عبر الأردن: «جميعهم انتسبوا في أيام يوثام ملك يهوذا وفي أيام يربعام ملك إسرائيل» [أخبار الأيام الأول هي أيام يوثام التوسع الإقليمي والتوطن الجديد.

وقد سبقت إسرائيل يهودا في الارتقاء السياسي، إلا أن تميز الملكة الجنوبية ظهر بالتدريج وازداد ثقلها النوعي. وقد بدأت علامات هذا المسار في أواخر عهد يربعام، ويحتمل أنه بعد موت يربعام حظيت يهودا بالسيطرة على أرض فلسطين بكاملها وربما أيضها على أنحاء سوريا. وقد ظهرت تلك المكانة المسيطرة وأثبتت وجودها بعد حوالي عشر سنوات من موت يربعام، عندما تزعم عزريا [عزيا] ملك يهودا معاهدة سورية ضد آشور.

وتعرضت مملكة إسرائيل لزعزعة استقرارها بعد موت يربعام [٧٤٨ ق.م]. فبعد أن اعتلى ابنه زكريا العرش بسته أشهر قتل، وانتهى

معه بيت يربعام تماماً. أما الملك الجديد وهو شلوم بن يابيش الجلعادى – وفقا لأصله، فقد اعتلى العرش شهراً واحداً فقط شم قتله منحيم بن جادى، وهناك من يعتقد أن اسمه يشير إلى انتمائه لسبط جاد. ونجح منحيم إلى حدما في إعادة الاستقرار الداخلي لإسرائيل، ولكن لم ينجح في إعادة سلطانها وتأثيرها على أنحاء سوريا وأرض فلسطين.

وبدأ نشاط النبي هوشع بن بئيري في سنوات الأزمة التي تلت موت يربعام الثاني، وكان هوشع من رجال يهودا وفقا الأصله.

ولم تعتبر آرام عنصراً سياسياً مستقلاً في نبوءات هوشع، ولم تشكل أشور خطواً على إسرائيل باعتبارها سبط الرب، بل كانت حليفاً ممكناً لإسرائيل، كما لم تحمل أقوال هوشع أي صدى لتدمير القسم الأكبر من مملكة إسرائيل عام ٧٣٣/٢، وانفصال الجليل وعبر الأردن عن إسرائيل وانفسمامهما لأشور ونفى المسبيين لأشور. لذا يتضح أن هوشع لم يتنبأ بعد الفترة التى ظهر فيها تجلات بيلاسر باعتباره عدو مملكة إسرائيل ومخربها.

وتتميز موضوعات هوشع بطابع خاص مميز، لم تتميز به حتى نبوءات عاموس الذى كان شبه معاصر له. فقد كانت نبوءة عاموس موجهة بشكل رئيس ضد الظلم الإجتماعى، بينما وجه هوشع جهوده لموضوعين وهما: انتقاد العبادة فى إسرائيل وخاصة هياكل بيت إيل ودان التى تمارس فيها العبادات الوثنية حسب وصفه، وكشف الوضع الداخلى المنهار للمملكة: «السامرة ملكها يبيد كغثاء على وجه الماء» [هوشع ١٠-٧]، «إنهم الأن يقولون لاملك لنا لأننا لانخاف الرب فالملك ماذا يصنع بنا» [هوشع ١٠-٧].

وحذر هوشع من اندفاع قادة السامرة وراء نزعات سياسية متعارضة، أي البحث عن تأييد مصر من ناحية وطلب معاهدة مع أشور من ناحية أخرى: «وصار أفرايم كحمامة رغباء بلا قلب. يدعون مصر. يمضون إلى

أشور» [هوشع ١١:٧]، «يقطعون مع أشور عهدا والزيت إلى مصر يجلب» [هوشع ٢:١٢].

### دمار مملحة إسرائيل على يد آشور:

لقد تغيرت الصورة السياسية فى أنحاء الشرق القديم من النقيض إلى النقيض فى مرحلة بداية الانهيار الداخلى فى إسرائيل. فمع اعتلاء تجلات بلا سر العرش [٥٧٥ – ٧٢٧] أصبحت أشور قوة عظمى وأرسيت قواعد الإمبراطورية الأشورية. ونجح تجلات بلاسر الثالث فى تحقيق مالم يحققجميع من سبقه من ملوك أشور، فقد وسع حدود أشور جهة الجنوب بعد سلسلة من الحملات حتى وصل لحدود مصر.

وخلال بضع سنوات ضرب أعداء أشور فى الشمال والغرب: «مملكة أرارات وحليفتها أربد» وهما من كبرى ممالك الأراميين فى شمال سوريا. واحتلت أربد وألحقت بأشور، ووصلت حدود أشور حتى حماة فى وسط سوريا، ومن الواضح أنه كان ينوى التوجه جنوباً.

ومن أهم تجديدات تجلات بلاسر الثالث في مجال بناء الإمبراطورية الأشورية، تلك التي استمرت في العهود التالية وغيرت من أحداث المنطقة وهي: ضم الدول المحتلة لأشور واعتبارها ولايات أشورية مما أدى إلى اتساع مستمر لحدودها. وانقسمت الولايات نفسها إلى وحدات أصغر، كي يمنع حكامها – الولاة – من ميزة الحكم المتسع التي كانت متاحة لهم في الفترة السابقة لتجلات بلا سر.

وأهم تجديدات تجلات بلاسر من حيث جذرية الحل وتأثيره على تاريخ إسرائيل، هى تطوير وتعديل أسلوب الاجلاء [السبى] الذى أصبح سمة مميزة للاستعمار الأشورى. فقد أصبح الإجلاء [السبى] يتم بشكل ثنائى الاتجاه، أى إجلاء صفوة السكان من الحرفيين الممتازين والجنود إلى آشور وتوطينهم فى الضياع التى دمرت فى القرن التاسع ق.م، وخاصة منطقة

جوزن، وإجلاء القبائل الأرامية والكلدانية من بابل إلى الولايات الجديدة لترسيخ الأساس المخلص [الموالى] لأشور. وبهذا الأسلوب انكسرت شوكة الشعوب المحتلة، حيث أخذت منهم أفضلية الحكم وأدخلت بينهم سكان الشعوب المحتلة التى أجليت من أماكن أخرى.

وقد أصبحت مدالك سوريا معدومة الحيلة أمام قوة آشور الكاسحة، والتى ازدادت قوة بعد ضرب أربد ٧٤٠ق.م، وبعد أن انسحب جيش أرارات لما وراء الفرات الأعلى. وفي هذه المرحلة لعبت يهودا دوراً حاسماً، غير أن تاريخ الأحداث في تلك السنوات غير واضبح على الإطلاق. فلا يشيراسفار العهد القديم إليها مطلقاً، بينما وصلتنا كتابات تجلات بلا سر بشكل متناثر، ويزيد ماضاع منها على ماهو موجود.

وتتحدث كلتا القطعتين الباقيتين عن إزرياو(\*) من أرض يودو، الذى تزعم حلفاً ضد أشور وحاربها فى شمال سوريا. وفى نهاية القرن التاسع عشر شاع الافتراض بأن يودو ليست هى يهودا بل مملكة فى جنوب أرناضوليا [بلاد الروم] تدعى سمال، ويطلق ملوكها على أنفسهم اسم «ملوك يادى» وطبقاً لهذا المنتراض يكون أزرياو هو ملك سمال/ يادى، وهو الذى حارب أشور.

ولكن في نفس الوقت تتضح الخلفية التاريخية لتلك السنوات، فتتغير وجهات نظر الباحثين واليوم يتضح أن «سمأل»، التي تسمى بهذا الاسم فقط في وثائق أشور، كانت مملكة صغيرة من الدرجة الثالثة بينما يهودا التي سميت في كتابات ملوك أشور باسم «ياودي» كانت مملكة رئيسية في المصادر ملكاً باسم في المنطقة. ولايوجد من بين ملوك سمأل المعروفية في المصادر ملكاً باسم «أزرياو». ويشهد الواقع أن «أزرياو ملك ياود» المذكور في كتابات تجلات

<sup>(\*)</sup> إِذْ رِيالِ فِي نقل العرف الأنكى بسبب عدم وجود حرف المين والماء في اللغة الأكدية.

بلا سسر ليس إلا عنريا/ عُزيا ملك يهودا، وهو الذي تزعم الطف السوري وحارب أشور.

ويتنضب إذن أنه في هذه المرحلة الخطرة الحاسمة في تاريخ سوريا، كانت يهودا هي زعيمة الممالك السورية وصاحبة السيادة، وتكون حلف تزعمه عزيا وانضمت إليه مناطق من مملكة حماة وكذلك مدن شمال فينيقيا. ومن يالمفترض أن كلاً من إسرائيل وأرام قد قبلا سيادة عزيا سواء برغبتهم أو رغماً عنهما، وقد حكم إسرائيل في ذلك الوقت ، كما قلنا، منحيم بن حادى، بينما كان رحين هو حاكم آرام ومؤسسا لأسرة جديدة. ويتضح من خلال الأجزاء القليلة التي بقيت عن هذه الحرب في القوائم السنوية لتجلات بالسر، أن عزيا من أرض يهودا حارب أشور في مكان ما في شمال سوريا، وعلى مايبدو أنه هزم وانسحب. وربما اكتفى تجالات بالسر بذلك ولم يطارده ويمكن تحديد زمن الطف والحرب حوالي عام ٧٣٨ ق.م. ومنذ هذا العام، وبعد هزيمة جند عزريا وحلفائه. بقيت لدينا معلومة ، وهي أن ملوك سوريا وجنوب أناضوليا وأرض فلسطين قد عبروا عن ولائهم لأشور ودفعوا لها جنية عالية. ومن بين دافعي الجزية يذكر اسم منحيم ملك السامرة، ورصين الأرامي، وكذلك ملكة العرب. وعلى الرغم من أن قسماً كبيراً من الدول المذكورة في القائمة لم يكن يخشى خطر احتلال أشورى قريب، إلا أنه على أية حال كان خضوعهم لأشور بغرض توطيد أمنهم وأمن طرق التجارة التي كان يسيطر عليها الأشوريون في تلك الفترة٠

وتعتبر قائمة الأغراض والمواد التي قدمها حاملو الجزية على جانب من الأهمية، ومن بين هؤلاء ملوك دمشق والسامرة: ذهب وفضة وقصدير وحديد وجلود أفيال وعاج وثياب ملونه وأنسجة كتان، صوف (ملون) وأبنوس وشجر البقس وكل نفائس الكنوز الملكية وكباش ذات صوف ملون أرجواني

وطيور برية ذات ريش ملون وجياد وبغال وأبقار وأغنام وجمال ونياق مع أبكارهن. وتعتبر «قصة أزرياو»، وظهور يهودا كزعيمة لحلف ضد أشور وهزيمتها هي نقطة الذروة والتحول السلبي في صعود يهودا السياسي، وتعتبر أيضا علامة على سقوطها الحريع، حيث نجح رصين في تلك الأيام تقريباً في إستعادة مناطق النزاع في عبر الأردن لآرام، وهي: باشان، الجولان، شمال جلعاد، وامتدت حدود آرام، التي سميت في وثائق أشور باسم «بيت حزائيل» على اسم حزائيل أكبر ملوكها، ولفترة محدودة فقط، من جبل لبنان وحتى باشان وراموت جلعاد، وهي الحدود التاريخية بينها وبين إسرائيل.

وقد أدى ازدياد قوة أرام فى الشمال، مثلما حدث فى أحوال مشابهة فى الماضى، إلى ازدياد قوة أدوم المستقلة. وبعد فترة وجيزة من عام ٧٣٨ ق.م تمردت أدوم على يهودا وشقت عصا الطاعة. وخسرت يهودا جميع ملكياتها فى عبر الأردن. وفى ذات الوقت انتهت سيطرتها على فلسطين ومنطقة أشدود، حتى أن الفلسطينيين اقتحموا حدود يهودا، واجتاحوا وادى إليون بشكل خاص: «واقت حم الفلسطينيون مدن السواحل وجنوبى يهوذا وأخنوا بيت شمس وأيلون وجديروت وسوكو وقراها وتمنة وقراها وجمزو وقراها وسكنوا هناك». [أخبار الأيام الثانى ٢٨: ١٨]. ولم يبق شى من سيادة يهودا. وأصدح هذا الصراع الفاشل على جميع الجبهات من نصيب أحاز بن يوثام الذى ورثه عام ٣٤٧ ق.م. أما أخطر الضربات فكانت فى عام شمال سوريا واتخذ طريق مدن فينقيا إلى فلسطين بطول الساحل، وخضعت شمال سوريا واتخذ طريق مدن فينقيا إلى فلسطين بطول الساحل، وخضعت له المدن الفلسطينية الكبرى، وضم الأشوريون غزة ووصلوا حتى وادى مصر، وأقام ملك أشور هاك نصباً للنصر، كى يحدد به حدود توسعات آشور

وعلى الرغم من عدم وجود نية فى هذه المرحلة لضم تلك الأراضى لولايات أشور، إلا أن ظهور الجيش الأشورى الضخم فى قلب أرض فلسطين كان كافياً لزعزعة البنية السياسية فى المنطقة كلها، ودفع جميع ملوك الدويلات الصغرى فى أرض فلسطين جزية لآشور واحتفظت كتابات تجلات بلاسر بقوائم لها. وكان من بينهم أحاز ملك يهودا الذى تذكره الوثيقة باسمه الكامل يهو أحاز، ومعه بعض الملوك الذين كانوا خاضعين ليهودا كما كان معروفاً عنهم،

وقد إفترض كلا من رصين الأرامي وفقح بن رمليا ملك إسرائيل ،الذي تولى الحكم تأييد رمين وفي زمن متقارب (٤/٥٧٥ ق.م) وكان بمثابة تابع له، أن الوقت قد حان لضرب يهودا وإزاحة سلالة بيت داوود وتنصيب الملك الذي يرغبانه. واتضح أن المرشح لذلك كان أميراً من عبر الأردن يسمى بن طقال. ويورد سفر الملوك الثاني [١٦:٥] تفاصيل هذه القصة، وكذلك الاصحاح السابع من سفر أشعيا، ويتضح منهما أن الطفاء صعدوا للقدس وفرضوا عليها حصاراً، وكل ذلك بهدف ضم يهودا إليهم [أشعيا، ٦:٧]. ولايتضم إذا كان هدفهم في ذلك الوقت هو إقامة حلف واسع ضد أشور وضم يهودا بفضل هذا الحلف. وفي هذه المرحلة الحاسمة من تاريخ يهودا اتجه آحاز يائساً إلى تجلات بالسر وطلب منه المساعدة، ويتخذ هذا الطلب صيغة مخاطبة تابع لسيده: «أنا عبدك وابنك. اصعد وخلصني من يد ملك آرام ومن يد ملك إسرائيل القائمين على» [ملوك ٧:١٦]. وقوى هذا الطلب بإرساله هدايا أو «رشوة» بأسلوب العصر [ملوك ١٦:٨]. وفي أعقاب هذا جاء ملك أشور للبلاد وحارب حرب إبادة في أرام على مدى عامين ٧٣٣ -٧٣٢ ق.م، واحتل مدنها المحصنة الواحدة تلو الأخرى، وحاصر العاصمة دمشق، وأخيراً ضمها عام ٧٣٢ ق.م. وقتل رصين ولم تعد أرام دمشق مملكة مستقلة، بل أصبحت ولاية أشورية مركزها الإداري هو دمشق. ولم تفلت إسرائيل من مصير مشابه، فاجتاح جيش أشور الجليل واحتل عيون،

دان، أبل بيت معكة، وحاصور، التى تقع على طول الطريق المؤدى لطبرية. كما أجلى سكان قادش نفتالى فى الجبل ومدن كثيرة فى أعالى جبل نفتالى إلى أشور [ملوك ١٩٠١] ويصف مصدر أشورى متقطع هذه الحملة التى قادها تجلات بلا سر إلى الجليل، ويذكر بعض المدن الأخرى وخاصة فى سهل بيت نطوفا التى احتلت، وبعض المدن المحصنة فى جبل نفتالى.

وقد احتفظ المصدر الأشورى بعدد الذين أجلوا من إسرائيل وهم ١٣١٥٠ نسمة أجليت لأشور وقد انفصلت الجليل عن إسرائيل في هذه الحملة وانضمت إلى الامبراطورية الأشعورية باعتبارها ولاية باسم «مجيدو» على اسم مدينة مجدو وهي المركز الإدارى لها.

ولايتضح مطلقاً إن كان تجلات بلاسر قد أجلى أبناء شعوب أخرى ووطنهم فى الجليل بدلاً من سكان إسرائيل الذين أجلوا إلى أشور. ويبدو أن جزءاً من السكان فقط هم الذين أجلوا من هذه المنطقة، وظلت هناك جماعة كبيرة من السكان. وعلى أية حال، لم تتشكل فى الجليل هيئة ثابتة جديدة، كخليط من أهل إسرائيل والشعوب الأجنبية، كتلك التى سوف تتشكل بعد ذلك فى السامرة. أما أبناء عبر الأردن، سواء من كانوا تحت سيادة إسرائيل أو سيادة رصين، فقد تم إجلاءهم إلى أشور فى عامى ٧٣٢ – ٧٣٧ ق.م، وأسيادة رصين، فقد تم إجلاءهم إلى أشور فى عامى وقرنايم وجلعاد، وانتقلت حدود مملنة أشور حينئذ من عبر الأردن مروراً بطريق وادى وانتقلت حدود مملنة أشور حينئذ من عبر الأردن مروراً بطريق وادى وزعئيل حتى وادى دكا، الذى كان تابعاً وقتها لأبناء صور.

وقد أدى توسع الامبراطورية الأشورية الضخمة إلى داخل الحدود الجغرافية لأرض فلسطين إلى حدوث قلاقل كثيرة وغليان وتمرد. وقتل فقح بن رمليا الذى كان معتمد على أرام دمشق أثناء التمرد، وتولى الحكم هوشع بن أيلة وأيد حكمه تجلات بلاسر. ويرد في سفر الملوك الثاني ،اعتباراً من الإصحاح العاشر ومابعده ،أن أحاز ذهب إلى دمشق حيث معسكر تجلات

بلاسر فى ذلك الوقت. ويتضح أن أحاز قرر أثناء مكوثه فى دمشق أن يتصرف كتابع أشورى ليس فقط من الناحية السياسية، بل فى كل الشئون، لكى يحظى برضا ملك أشور باقتفاءأثره ثقافيا ودينياً. ومن بين رموز هذا التقرب نقل نموذج المذبح الذى رأه أحاز فى دمشق. فقد أمر الكاهن أوريا بإنشاء مثيل له فى القدس، وعندما عاد من دمشق قدم قرابينا على هذا المذبح. ونقل أنماط العبادة الأرامية للقدس، بما يتناقض تماماً مع تقاليد أبائه من ملوك يهودا.

ولم يتبق من مملكة إسرائيل بعد أن فقدت الجليل وعبر الأردن، سوى مملكة السامرة، أو بمعنى أدق هرأفرايم فقط. ولم تستسلم إسرائيل لتلك الهزيمة في هذه المرحلة أيضا، بل ذهب هوشع بن أيلة يطلب العون ضد أشور لذي عدوها التقليدي ملك مصر. فأرسل وفداً إلى الفرعون الذي يسكن «سوا» [ملوك ٧٤:٤] وهي عاصمة الدلتا في تلك الفترة(\*).

ولا نعرف اسم هذا الملك المصرى، ولكن يفترض أنه «تفنحت » ويعتبر من أقوى حكام الدلتا والوجه البحري فى تلك الفترة. ويتضبح أن مصر أمدت هوشع بالمساعدة، وتوقف عن دفع الجزية لأشور. ويحتمل أن هناك سبب آخر لتمرد هوشع وهو تغير الملوك فى أشور.

بعد موت تجلات بلاسر الثالث [شتاء ٢/٧٢٧ ق.م] اعتلى ابنه العرش وهو شلمناصر الخامس (٧٢٧ – ٧٢٢]. وقد أيقظ موت المحتل الأكبر الآمال فى قلوب التابعين وزادت تطلعاتهم لسقوط أشور. وانضم الفلسطينيون أيضا للتمرد بهدف كسر شوكة أشور. وبناء على ذلك كانت نبوءة وتحذير أشعيا لأحد هؤلاء التابعين: «لاتفرحي ياجميع فلسطين لأن القضيب الضار بك

<sup>(\*)</sup> هناك رأى يقول أن «سوا» ليس اسم أو كنية ملك مصر، بل هو اسم العاصمة في تلك الفترة، والذي ينطق «سا» أو «سوا» حسب نقل الحروف الأكدى وهي سايسي في التقليد اليوناني. ويقترح أولبرايت أن هذا هو ماورد في سفر الملوك فرضاً: «وأرسل رسلاً إلى سوا إلى ملك مصر».

انكسر فإنه من أصل الحية يخرج أفعوان وثمرته تكون ثعباناً مسمماً طياراً». [أشعيا ٢٩:١٤]. ويسبب عدم وجود أى وثائق أشورية ترجع لعهد شلمناصر الخامس، لانعرف أى تفاصيل محربه مع هوشع بن أيله. ويتضح أنه منذ ظهر جنود أشور في البلاد ندم هوشع وخضع لهم. ووقف أمام ملك آشور مستسلماً، إلا أنه سبى وأجلى. واستمر جيش اشور في حملته، فذهب إلى السامرة وفرض عليها حصاراً [حوالي عام ٢٢٣/٧٢٧ ق.م]، وتم ضم السامرة عام ٢٢٧ق.م، ويحكى التأريخ البابلي الذي تم تنظيمه في القرن السادس من مصادر قديمة، عن شلمناصر الذي احتل «سوامراين» – وهو الاسم الآرامي المنتشر للسامرة – ولكنه لايقدم أية تفاصيل أخرى عن هذا الاحتلال. وفيما يبدو أن شلمناصر الخامس قد مات بعد الاحتلال على الفور، وربما يكون قد قتل أثناء التمرد، ويحتمل أنه بسبب مشكلات أشور الداخلية انسحب جيش أشور وعاد لبلاده.

واعتلى حاكم جديد العرش في أشور، ألغى لقب شلمناصر وأطلق على نفسه اسماً مختلفاً وهو «سرجون» - على اسم مؤسس مملكة أكد قبل ١٧٠٠ سنة - وسرجون سروكيئو تعنى بالأشورية الملك .

وبانسحاب الجيش الأشورى فى شتاء ٧٢٢/١ ق.م، بدأت إسرائيل تتنفس الصعداء لفترة وجيزة. وبالفعل لم يكن الأمل فى التحرر فى هذا الوقت عبثاً، إذ أنه بموت شلمناصر اشتعل التمرد الذى أحاط بأرجاء الإمبراطورية الأشورية غرب الفرات. ولم يقتصر التمرد على التابعين الذين نالوا شيئا من الاستقلال، بل أمتد أيضا إلي سكان الولايات الذين استقروا منذ زمن قصير: حورخ ودمشق. وتبلور حلف جديد من جميع بقايا الدول المستقلة سابقاً، والذين وجدوا الفرصة سانحة لكسر شوكة أشور للأبد. وكانت حماة على رأس هذا الحلف

الجديد، واشتركت معها مدن فلسطين ومنها غزة. وقدمت مصر للحلف دعماً عسكرياً مؤثراً. ولايتضح ما إذا كان حاكم مصر في ذلك الوقت هو نفسه تفنحت صاحب سوا/ سايس، أم أنه الملك الأول من الأسرة الحبشية التي ضمت – احتلت – مصر في زمن مقارب لذلك وأسست بها الأسرة الخامسة والعشرين.

وقد انتظر سرجون سنتين حتي جمع قواته لاجتياح غرب الفرات، وفي عام ٧٢٠ ق.م هجم بجيوشه من غرب الفرات وضرب ملك حماة، متجها إلى فلسطين. ودارت في رفح على حدود مصر، المعركة الحاسمة بين سرجون وبين الجيش المصرى الذي خرج لمواجهته. وتحكي القوائم السنوية الملكية الخاصة بسرجون ،أن المصريين انهزموا وهرب قائد الجيش المصرى مثل الراعي الذي سرقت أغنامه. وعاد جيش أشور من معركته مع مصر فضم غزة وصعد إلى السامرة التي كانت في حالة تمرد، وكان يحكمها طوال ذلك الوقت [منذ ٧٢٧ ق.م] قائد الجيش بدون ملك، واتجه سرجون من هناك شمالاً فضم دمشق المتمردة، وحماة أيضا وحولها إلى ولاية.

وقد وضع احتلال سرجون للسامرة عام ٧٧٠ ق.م نهاية لوجود مملكة إسرائيل. وأجلى سرجون من السامرة ٢٧٢٨٠ نسمة، ووضع فيها مندوباً له (والى) وجعل منها مركزاً للولاية الأشورية الجديدة «سمرنيا»، حسب قوله: «جددت مدينة السامرة وجعلتها أكبر مما كانت، وأسكنت بها أناساً من البلاد التى ضممتها ... ووضعت عليها موظفين بمثابة ولاة ... وفرضت عليها جزية وتقدمة مثل أهل أشور». وظلت يهودا وحدها تحمل استقلالية الشعب وتحافظ على الوجود التاريخي له. وبدأ سرجون ينقل إلى السامرة سكاناً من مناطق أخرى في مملكته. وفي عام ٧١٦ ق.م قام بتوطين قبائل عربية كان قد ضمها في نفس العام، وهم من أبناء عيفة وثمود إبدد ومرسيمان. ولم

تحتفظ كتابات ملوك أشور بمعلومات أخرى حول الإجلاء إلى أرض السامرة، واكن في سفر الملوك [١٧] تم تفصيل مسقط رأس المجليين وعقائدهم. وطبقاً لهذا المصدر وصل المجليون للسامرة «من بابل وكوث وعوا وحماة وسفروايم» [ملوك ٢٤:١٧]. ولكن هذه المعلومات لاتوضع مسقط رأس ساكني السامرة، حيث لانعرف حتى اليوم أين كان يعيش أهل عوا وسفروايم، وما إذا كانت حماة هي المقصود بها حماة التي في سوريا أم أنها مدينة في «مادي» سميت باسم مشابه وبسبب تأييد سرجون لثقافة بابل، لايفترض أنه أجلى مواطني مدينة بابل أو كوث، حيث أن كلاً منهما من المدن المقدسة البابلية، وهو نفسه الذي أكد على الأفضلية المقدسة القديمة لهذه المدن، بعد أن احتل بابل من مردوخ بلادن الكلداني عام ٧١٠ ق.م. ويتضبح إذن أن سرجون ماهو إلا سنحاريب، الذي ناقض نزعة أبيه وميله إلى بابل، وحارب بابل وأجلى آلاف من سكانها، وكأن هو نفسه الذي أجلى أبهل بابل وكوث إلى السامرة، ويضيف كاتب سفر عزرا [٤: ٢ - ١٠]، أن كلاً من أسرحدون ملك أشور واستفر العظيم الشريف - وعلى ماييدو انه ابنه أشورينيبال -قد أجلوا سلكانا إلى أرض السامرة. ويفترض أنهم نقلوا من عيلام وجبال إيران.

وكانت الشعوب الجديدة تعبد آلهتها في المرحلة الأولى، فكل شعب يعبد إلهه، ولكن بمرور الزمن تداخلوا معاً ومع البقية من أهل السامرة. وتضيف القصية المقرائية [ملوك ١٧] تفاصيل ممتعة حول مراحل ترسيخ جذور المجليين الأجانب في الأرض. وطبقاً للقصة هاجم الأسود المجليين، فاتجهوا إلى ملك أشور «قائلين إن الأمم الذين سبيتهم وأسكنتهم في مدن السامرة لا يعرفون قضاء إله الأرض فأرسل عليهم السباع فهي تقتلهم لأنهم لايعرفون قضاء إله الأرض» [ملوك ١٧: ٢٦]. وفي المقابل تجسد موضوع تعليم المجليي من قبل الحكام «مخافة الرب»، ونجد وصف بناء دور شروكين العاصمة

الجديدة التى شيدها سرجون ملك أشور، وتحكى هناك أن سرجون أجلى المدينة الجديدة «أناساً من كافة أرجاء الأرض، يتحدثون لغة غريبة مبلبلة، يسكنون الجبال والسهول...» وهؤلاء المجليون، كما يقول سرجون: «جمعتهم وأسكنتهم فيها. وأرسلت لهم خبراء أشوريون في كل شئ كموظفين، كي يعلمونهم معنى «مخافة الرب والملك». أي أن اعتبروا بلورة أسس ثابتة متعددة الأجناس في مدن المملكة الأولى وولاياتها وجعلها وحده محلية واحدة ذات وحده دينية جديدة، وهو دين موطنهم الجديد، بمثابة وظيفة حكومية من الدرجة الأولى، وذلك لكي تصبح الجماعة فذعنة للمملكة والمؤتمرين بأمرها.

وبهذا تبلورت، قبل العصر الفارسى فى تخوم مملكة إسرائيل السابقة، كينونة عرقية دينية جديدة وهي السامريون. وهناك دلائل على أن سكان السامرة المحليين، أهل إسرائيل، حافظوا على علاقتهم بمملكة يهودا التى ظلت مستقلة بعد دمار مملكة إسرائيل.

وساهم في تقوية هذه العلاقة حقيقة أنهم كانوا خاضعين للحكم الأشوري الأجنبي. وكذلك وربما أكثر منه، ظلت العلاقة بين بقية سكان الجليل وبين القدس [انظر فترة حكم حزقيا]. وزادت قوة تلك العلاقات بعد احتلال يوشيا السامرة ووصوله إلى الجليل. وقد احتفظ العهد القديم (المقرا) ببعض المعلومات القليلة حول أبناء «الأسباط العشرة» الذين أجلوا إلى أشور، وظل غموض مصيرهم التاريخي موضوعاً أسطورياً قومياً في الشتات في الأجيال التالية. وقد أجلى معظمهم إلى أنحاء جوزن على نهر حابور. وقد مرت منطقة جوزن، وهي من أهم الأقاليم الأشورية، في نهاية القرن العاشر وخاصة في القرن التاسع، في فترة الحملات الحربية لأشور نصربال الثاني، وأعيد بناؤها بالتدريج منذ عهد تجلات بلاسر الثالث، وصاعداً. وقد تم توطين

قليل من المجليين من إسرائيل فى مدن مادى [أو جبال مادى]، وعلى مايبدو أنهم خدموا كجنود حامية فى وحدات منظمة تابعة للجيش الأشورى. وقد انتشر أسلوب ضم وحدات كاملة من جيش الشعوب المحتلة إلى الجيش الأشورى فى الامبراطورية.

وبهذا الأسلوب أخذ سرجون، مثلاً، من السامرة خمسين راكباً [وفى نسخة أخرى ٢٠٠ راكب] وضمهم إلى حرسه الملكى الخاص، كما أخذ سنحاريب من حزقياً الكتائب الضاربة [الصاعقة]. وطبقا لذلك يمكن تفسير وجود اسم قائد جيش يدعى حلقياهو، وهو ضابط فى جيش أشور، فى وثائق ترجع لعصر سرجون تم اكتشافها فى كلح. كما ذكرت بعض الأسماء فى الوثائق التى اكتشفت فى جوزيه نفسها، وتشهد على أنه كان هناك استقرار إسرائيلى فى القرن السابع ق.م. وفى أحد خطابات أشور ذكر اسم اثنين من موظفى جوزن وهما فلطياهو ونرياهو حاملى وظيفة فى الإدارة الأشورية، غير أنها تعتبر معلومات عرضية، أما مصير الأسباط العشرة فيغلفه الضباب، ويفترض أن قسماً كبيراً منها، والذى كان موجوداً فى زمن الأنبياء إرميا وحزقيال [قارن إرميا ٢١ – ٨، حزقيال ٣٧: ١٩ – ٢٢]، قد انضم بعد ذلك لمن أجلوا من يهودا وعادوا للبلاد.

## مملكة يهودا منذ تخريب السامرة وحتى تخريب القدس عهد حزقياهو:

لقد رأى ملوك يهودا بعد تخريب السامره أنهم ورثة مملكة إسرائيل التى تم تخريبها وإستغلوا كل الوسائل المكنه لفرض وضايتهم على المواطنين الذين لم يتم إجالاهم، ويضم بقايا إسرائيل التى تقع تحت الاحتلال الأشورى إلى يهودا، وإجتهدوا في نفس الوقت للتوسع شمالا في عمق المناطق التى كانت تحت سيطرة إسرائيل.

وتبين هذه الأهداف سياسة حزقياهو بن أحاز الذي حكم في المدة من ٧٢٧ وحتى ١٩٩ق. ويتضح لنا أنه لم ينضم لمحاولات التمرد المختلفة ضد أشور مثل آبائه حيث أنه لم يلعب دوراً في تمرد إسرائيل في عهد هوشع ابن آله والذي أدى إلى خراب مملكة السامرة.

وبسبب ذلك ساد السلام أيام آحاز الأخيره ومعظم أيام حزقياهو مما مكن مملكة يهودا من أن تستتب سياسياً وإقتصادياً، كما كان من ثمار إستقرار هذه الفتره زيادة الإستيطان والتوسع العمراني، كما نجح حزقياهو في التوسع جنوبا. وعلى الرغم من أن يهودا كانت تؤدى الضرائب لأشور، إلا أنها كان لها في عهد حزفياهو مكانة هامة في المنطقة التي تقع بين آشور ومصر.

ولقد ترتب على ابتعاد حزقياهو عن التأير الثقافي الديني للامبراطورية الأشوريه الكبرى، حدوث ذلك الإصلاح الديني (الوارد بالتفصيل في أسفار أخبار الايام الثاني ٢٩ – ٣١) والذي كان أساسه إلغاء مراكز العبادة خارج القدس وإلغاء التماثيل والنصب التذكارية، مما أدى إلى زيادة أهمية الهيكل في القدس، وكذلك إبراز هذه الأهمية وأهمية الكهانه أيضا. وتحدد "المقرا" وقت هذا الاصلاح بأنه في السنة الإولى من ملك حزقياهو، ولكن يعتقد أن هذا التاريخ ليس دقيقا، لأن هناك مايدعو للاعتقاد بأن الاصلاح قد تم في

فترة متأخرة جدا من حكم حزقياهو حيث ورد في أخبار الأيام الثاني ٣٠، أن حزقياهو قد أرسل مبعوثيه إلى أفرايم ومنسى من بئر سبع وحتى دان وذلك لدعوتهم للإحتفال بعيد الفصح في القدس، ويتضع من ذلك أن هذه الدعوة كانت بعد خراب مملكة السامرة كما أن «أخبار الأيام» تنص على أن الإحتفال بعيد الفصح كان من ثمار الإصلاح الديني.

وفى النصف الثانى من حكمه غير حزقياهو توجهاته السياسية. ويبدو أنه توقع أن ملوك مصر سيساعدونه فى تخفيف وطأه الحكم الأشورى عليه. ولقد دفعه تخريب السامره لمحاولة معالجة آثار الضربة، بالاضافة إلى ان الوضع فى مصر تغير تغييراً جذريا.

إن ملوك كوش (النوبة/ إثيوبيا) الذين تميزوا بجيشهم المقدام وبكفاءتهم العسكرية تمكنوا من السيطرة في ذلك الوقت على معظم مصر وفرضوا سيطرتهم على أمراء الدلتا، وفي عام ٧١٠ ق.م أقال الملك النوبي أخر أمراء الدلتا ونصب نفسه ملكا على مصر وأسس بذلك الاسرة الكوشية الخامسة والعشرون، وكما ذكر في سفر اشعيا ١٠: ٨ قامت علاقات، دبلوماسية بين يهود وملوك كوش وربما كان ذلك قبل أن يحتل ملوك كوش مصر السفلي (الدلتا).

وقد عمل تمرد أشدود على أشور عام ٧١٢ بمثابة دافع أخر انساق وراءة حزقياهو، وكن على رأس هذا التمرد يمنى ملك أشدود، الذى تولى الملك بعد الذى كان مواليا لأشور عن الحكم ولقد حاول «يمنى» إقامة حلف موسع ضد أشور. وطبقا للخطة التى وضعها فقد كان من المقرر أن يشاركه سائر ملوك فلسطين وأدوم ومؤاب ويهودا، كما أن ملوك كوش وعدوا يمنى بمد يد المساعدة العسكرية له. ومن الجدير بالذكر، أن حزقياهو قد إنساق وراء المتمردين وتعاون معهم، وذلك على الرغم من نصيحة النبي إشعيا له بعدم الإنغماس في أية مغامرة سياسية من شأنها أن تجلب الفناء على يهودا.

وما أن علم سرجون بالتمرد حتى أسرع (٧١٧ ق.م) بإرسال جيشه بقيادة الترتان - قائد الجيش لإخماد هذا التمرد. ولقد احتل الجيش الأشورى عددا من المدن التى تقع على حدود فلسطين، ومن بينها عزقة وضم أشدود المحصنة جيدا إليه، أما «يمنى» فقد هرب إلى النوبة وبعد فترة قصيرة قبض عليه ونقل إلى أشور.

وأثناء هذه التقلبات، نجح حزقياهو في الانسحاب في الوقت المناسب وإلغاء تأييده للمتمردين، ولذلك لم تصب يه ودا أية أضرار من الحملة الاشورية على أشدود وبد ذلك بفترة قصيره عادت العلاقات وتوطدت بين ملك يه ودا وبين «بلاط» الملك المصرى. ومرة أخرى بدأت المؤامرات تحاك ضد أشور وخرجت لحيز التنفيذ أول فرصة مناسبة بعد سقوط ملك آشور في ساحة القتال (٧٠٥ ق.م).

#### النبى إشعيا:

كانت فترة الهدوء النسبى التى سبقت الصراع مع أشور وعهد الاصلاح الدينى ايضا فترة نشاط سياسى النبى إشعيا بن آموص، وقد بدأ هذا النشاط عندما توفى الملك «عوزياهو» عام ٧٣٤، حيث ذكر أن روح النبوءة قد حلت به عندما تعرضت يهودا للأزمه السياسية الخطيرة. وخلال سنوات معدودة كانت يهودا قد هوت من المكانة الرموقة التى احتلتها منذ عهد «عوزياهو» وأصبحت هدفا للموآمرات والاعتداءات العسكرية من جانب جيرانها، وبالذات من إسرائيل، وأرام، وأدوم وفلسطين.

وفى نفس الوقت كانت هناك نهضة نبوية فى يهودا بزعامة إشعيا الذي يبدو أنه كان ابن أحد النبلاء الارستقراطين، ولكنه كان بالنسبة لأفكاره النبوية إستمراراً لعاموس، حيث كان هناك اتفاق كامل فى وجهات النظر بينه وبين طبقات الشعب المطحونة (التى كان يسميها فى نبوءاته «شعبى»)، كما أنه كان يطالب بحقوق الضعفاء والفقراء وحث الأقوياء على إنصاف

المظلومين وعمل على أن يكون مصير الجماعة قائماً على العدل الإجتماعي، وأشار إلى أنه ليست هناك أية قيمة للقرابين.

وجنبًا إلى جنب مع صراع إشعيا الإجتماعي والتعليمي بين الشعب، كان يشارك في صياغة السياسة الخارجية في بلاط ملك يهودا، وكانت نصيحته الدائمة والمتكررة أن تعتمد يهودا على القوة العسكرية، على الحصان والعربة، وأن تعتمد ايضا على القوى الخارجية، مثل ضمان إنقاذ مصر لها في وقت محنتها. وكان تفسيره للحوادث الكبيره التي ألمت بيهودا، هو أن معالجة هذه الأحداث لا يكون بالتمرد على أشور ولكن يكون بتطهير روح الامة عن طريق تحطيم الأصنام والمحافظة على التقاليد الدينية ونشر العدل. ويقول إشعيا، أن أشور التي تقوم بدحر الشعوب الاخرى ليست إلا إداة لتنفيذ غضب الرب الذي أرسلها لمعاقبة المخطئين، وأنها سوف تتحطم بعد تأدية مهمتها (إشعيا الاصحاح العاشر). وبالإضافة إلى ذلك فإن إشعيا نظر إلى الأحداث الكبيرة التي حدثت في عهده من خلال نظرته الشاملة للعالم.

لقد كانت نبوعة تقوم على أساس الإصلاح الجذرى للخليقة وتغيير نظام العالم الإجتماعى والعمل على إنهاء الحروب، وأن يذهب العالم كله إلى جبل صهيون لأنه من هناك تخرج الشريعة ومن أورشلم تخرج كلمة الرب (إشعيا الاصحاح الثاني). وفي هذا النطاق جُددَتَ المهمه الحاسمه للملك الذي يأتي من بيت داود وليحكم في هذا الزمان فيكون حكمه بالعدل فيزول النزاع من على الأرض ويحل السلام على العالم، وكما ذكر في الاصحاح الحادى عشر من سفر إشعيا، فإن «الذئب يسكن مع الخروف ويربض النمر مع الجدى… والأسد كالبقر يأكل تبنًا» ويفهم من ذلك أن وجهة نظر إشعيا ترى أنه ليس هناك أي مغزى أو أهمية للعمليات السياسية التافهة ترى أنه ليس هناك أي مغزى أو أهمية للعمليات السياسية التافهة الخاصه بعقد المعاهدات، وبمعنى آخر فإن النبي أعلن عدم فاعلية

وسلبية العمليات السياسية، وكما ذكر فى سفر إشعيا الإصحاح ٣٠: ١٥، فإن الهدوء والأمان يؤديان إلى العظمة: «بالرجوع والسكون تخلصون بالهدوء والطمأنينة تكون قوتكم».

وأثناء حملة سنحاريب، وفي الوقت الذي تعرضت فيه القدس التخريب وتعرض ملك داود الخطر، نجد أن إشعيا قد شجع وساند ملك يهودا وأكد له أن الرب قال أنه: «لا يدخل هذه المدينه ولا يرمي هناك سهمًا ولن يكون ولا يتقدم عليها بترس ولا يقيم عليها مترسة. في الطريق الذي جاء فيه يرجع وإلى هذه المدينة لا يدخل يقول الرب وأحامي عن هذه المدينة وأنقذها من أجلى ومن أجل داود عبدي» (إشعيا ٣٧: ٣٣ – ٣٥). ولقد رد النبي إشعيا على الخطاب العدواني الذي ألقاه «ربشقا» المبعوث الرسمي لملك أشور قائلا «إحتقرتك إستهزأت بك العذراء إبنة صهيون. نحوك أنغضت إبنة اورشليم رأسها» (إشعياء ٣٧: ٣٧ – فصاعداً).

ومما لاشك فيه أن بشرى إشعياء النبوعة قد وجدت مؤيدين مخلصين ولقد ذكرت هذه النبوءة مرة أخرى على لسان «ميخاالمورشاتى» (من موريشيت ـ جت، وهى مدينة صغيرة فى جنوب يهودا) معاصره، حيث لم يكرر ميخا الأفكار الواردة فى نبوءة إشعيا فحسب، بل كررها بنفس الإسلوب مصحوبا بتغييرات طفيفة. وذلك بالنسبة لوجهة النظر الخاصة بنهاية الأيام، كما أن ميخا تفوق عليه فى النقد الإجتماعى اللاذع، حيث توجه إلى زعماء الشعب قائلاً: «إسمعوا هنا يارؤساء بيت يعقوب وقضاة بيت إسرائيل الذين يكرهون الحق ويعوجون كل مستقيم. الذين يبنون صهيون بالدماء وأورشليم بالظلم. رؤساؤها يقضون بالرشوة وكهنتها يعلمون بالاجرة وأنبياؤها يعرفون بالفضه وهم يتوكلون على الرب قائلين أليس الرب فى وسطنا. لا يأتى علينا شر الذلك بسببكم تفلح صهيون كحقل وتصير أورشليم خرابا وجبل البيت شوامخ وعر» (ميخا ٣: ١ – ١٢).

إن التهديد بتخريب المعبد بسبب خطأ المجتمع الأخلاقي، كانت وجهة نظر ميخا التي لم يعمل بها إشعيا من قبل، وظلت أحاديث ميخا المسجلة تعاد وتتكرر طوال مائة سنة، حيث أن إرميا النبي عرض نبوءة البلية الخاصه بميخا عندما قال: «أقمت هذا البيت على أنه للرب». وكان ميخا يبدو في نظر الشعب على أنه نبي البلية.

### حملة سنحاريب.

على الرغم من مواعظ الأنبياء الذين كان لهم تأثير كبير على حزقياهو فإن يهودا لم تقف بعيدة عن الثورة الكبرى التى حدثت ضد أشور بعد موت سرجون في ميدان القتال سنة ٥٠٧ وانضمت إلى المتمردين. ولكونها أقوى دول المنطقة فإنها قد تولت الزعامة ولم تجد أيضا الخطابات الشديدة اللهجة ضد تمرد إشعيا النبي (إشعيا ٣٠: ١ ـ ٥، ٣١: ١) الذي كان مقرباً جداً من الملك. ولقد بدى في بداية الأمر أن الوقت في صالح الثورة، حيث استولى مرادخ بلادن الكلداني على الملك في بابل وطرد الجيش الأشوري من بابل وتعاونت «صور وأشقلون» أما ملك يهودا فقد إتصل بملك عقرون الموالي وتعاونت وقام بإجلائه إلى القدس وعقد معه حلفاً، وكان الهدف من كل ذلك هو التحرر من نير الآشوريين، وأكد ملك مصر الكوشي أنه سيأتي بسلاحه وعتاده لمساعدة المتمردين.

أما «حزقياهو» عقد رأى منذ البداية أن الجيش الأشورى سوف يضرب حصاراً على القدس، ولذلك أعد العدة وحصنها وخزن الطعام وقُويت الأسوار وتم إصلاح منابع المياه للإستفادة بها وقت الحصار، كما تم شق نفق أو جسر للإمداد. وكان هذا النفق هو نفق الإمداد الوحيد الموجود في ذلك الوقت، وعن طريقة ثم إرسال الإمدادات إلى داخل المنطقة التي تقع بين الأسوار وكان طول «ذا النفق ٤٠٠ متر وتم تحصينه من الجانبين ويعتبر أول عمل معمارى من نوعه. وقد وجدت كتابات تصف هذا النفق على حائطه

واكتشفت هذه الكتابات عام ۱۸۸۰، وهي من الشواهد الأثرية التي تعود إلى عصر «المقرا».

ويبدو أن سنحاريب لم يستطع التوجه لإخماد هذه الثورة، كما أنه لم يستطع السيطرة على بابل وكان ذلك سنة ٧٠٢. ولكن بعد سنة واحدة من ذلك، وبالتحديد في ربيع ٧٠١ خرج سنحاريب على رأس جيش جرار وتوجه إلى مدن فينيقيا. وبمجرد وصوله إلى هناك ترك ملك صيدا (صيدون) المدينة وهرب وتمكن سنحاريب من السيطرة عليها، وبعد ذلك تلقى الهدايا والقرابين من الملوك الذبن لم يتوروا أو الذين قرروا الخضوع، وهم ملوك أرود، وجبل وأشدود وعمون ومواب وأدوم، ومن هناك توجه على طول الساحل إلى فلسطين. ويعد أن أخضع ياف التي كانت تابعه لملك أشقلون تمكن من إخضاع أشقلون نفسها وعين عليها ملكا جديداً. ويعد ذلك ضرب حصاراً على مدينة عقرون التى وصلها جيش مصرى لمساعدتها، وهناك دارت الحرب بين الجيش المصرى والأشوري في سهل التكة. ولقد وصف سنحاريب هذه الحرب في نقوشه قائلاً: «أنه حقق فيها إنتصارات باهرة»، ولكن اتضح أن الأمر لم يكن كذلك، وأن هذا الوصف كان مُبالغاً فيه، لأن سنحاريب لم يطارد الجيش الكوشي بعد الحرب. ويبدو أن هذه المعركة لم تكن حاسمة، وبانسحاب الجيش المصرى تم إخضاع عقرون كما تمت محاكمة سكانها، ومن عقرون توجه سنحاريب لمواجهة حزقياهي ملك يهودا.

ولقد وصفت شدة وعنفوان الحرب التى قامت بين سنحاريب وحزقياهو فى نقوش سنحاريب على النحو التالى: «ولما لم يخضع لى حزقياهو اليهودى، وأقام التحصينات حول مدنه التى بلغ عددها ٤٦ مدينة بخلاف المدن الصغيرة التى لاحصر لها، فقد ضربت حصاراً على هذه المدن واستوليت عليها، وأقمت السواتر الترابية والأسوار ثم انقضضت بسلاح المشاة واخترقت التحصينات وأسرت مايتراوح بين ١٥٠، ٢٠٠ شخص بين صغير وكبير ورجل وإمرأه وأخذت الأحصنة والبقر والحمير والجمال والأغنام غنائم

ليُّ وقد حبسته داخل القدس عاصمة ملكه كالعصفور في القفص. وصببت عليه السواتر، وجعلت الخروج من بوابة مدينته أمر عصيبًا، ومدينته التي اقتنصتها اجتزأتها من بلاده ومنحتها هبة لملك أشدود، يفدى ملك عقرون واصلبعل ملك غزة. وهكذا تقلص ححم بلاده، وأضفت إلى الجزية السابقة التي كان يدفعها كل عام، منحًا إضافية وهداياً سيادية وفرضتها عليه». ويتضبح من هذا الوصف أنه احتل معظم قلاع يهودا والمدن المحصنة والتي كان من أشهرها مدينة لخيش التي وجدت فيها بعد احتلالها نقوش بارزة في قصر سنحاريب في نينوي. وكما هو مكتوب في سفر الملوك الثاني فإن ملك أشور أرسل بعثة إلى القدس وكان هو موجوداً في لخيش وكان على رأس هذه البعثة قادة كبار جدا، مثل: «ترتان» (القائد الاعلى للجيش ومساعد الملك)، «راف ساريس» (قائد الجيش)، «راف شاقه» قائد حرس البلاد الملكي الذي كان يعرف اللغة العبرية وكلم أهل القدس المحاصرة بلغتهم. أن القصبة «المقرائية» والتي هي من نوع «قصص الأنبياء» والتي كتبت بعد وقوع الحوادث بعدة سنوات، تصف حملة سنحاريب من خلال وجهة نظر خاصة بإستعادة الأحداث بسفة عامة، وتؤكد على تفصيلات هامه من وجهة النظر التاريخية الخاصة بالكاتب. فهي تقص عن الطلب الصارم الذي وجهه «راف شاقه» بخصوص الاستسلام في خطاب شديد اللهجة ومميز بأسلوب التبجيل الذى كان يسعد خطابات ملوك آشور كما أنها تبرز إدعاءات «شاقه» لملك يهودا واللهته الذى جاء كما تقص قصة المقرا بعد أن دفع حزقياهو الجزية.

وبقص المقرا أن جيش سنحاريب قد حلت به هزيمة إعجازية عند مداخل القدس: «وخرج ملاك الرب وقتل خمسة آلاف ومائة وثمانين من معسكر اشور (سعر الملوك الثانى ١٩ – ٣٥). ولكن هيرودوت حكى نفس قصة سنحاريب والذي يسميه «ملك آشور والعرب»، ولكن «هيرودوت» نقل مكان الحادثة إلى «بلوسيوم» عند مداخل مصر، ويقول أن فئران الحقول

كامل فى إصلاحات ياشياهو، وتم تفسير مقتل سنحريب على يد أبنائه بعد عشرين سنة من حملته على يهودا على أنه عقاب على أقوال راف شاقه «شاقة» ودليلا على صحة نبوءة إشعيا. وكما ذكر في (سفر الملوك الثاني ١٩: «فيسمع خبرا ويرجع إلى أرضه وأسقطه بالسيف في أرضه».

#### فترة منسى:

توفى حزقياهو بعد عدة سنوات من الحملة، أى حوالى سنة ١٩٨ وتولى إبنه «منسى» الملك وهو مازال صبياً وإستمر فى الحكم حوالى ٥٥ سنة كان فى معظمها مواليا لأشور.

ويوصف «منسى» فى «العهد القديم» (المقرا) على أنه الملك الذى عبد الهة أجنبية وأدخل إلى يهودا وإلى الهيكل نفسه رموزًا وثنية (سفر الملوك الثانى ٢٠: ١ - ٧): «وعمل الشر فى عينى الرب حسب رجاسات الامم الذين طردهم الرب من أمام بنى إسرائيل. وعاد فبنى المرتفعات التى أبادها حزقياهو أبوه وأقام مذابح للبعل وعمل سارية كما عمل أخاب ملك إسرائيل وسجد لكل جند السماء وعبدها. وبنى مذابح فى بيت الرب الذى قال الرب عنه فى أورشليم أضع إسمى. وبنى مذابح لكل جند السماء فى دارى بيت الرب. وعبر إبنه فى النار وعاف وتفاعل وإستخدم جاناً وتوابع وأكثر عمل الشر فى عينى الرب لإغاظته. ووضع تمثال السارية التى عمل فى البيت الذى قال الرب عنه لداود وسليمان إبنه فى هذا البيت وفى أورشليم التى إخترت من جميع أسباط إسرائيل أضع إسمى إلى الأبد».

ومن ذلك يبدو أن «منسى» قد أدخل إلى الهيكل ديانات فينيقية وسورية وربما أشورية أيضا. وغير معروف ما إذا كانت هذه الأعمال نابعة من ثقته في مقدرة الآلهة الأجنبية، أو أنها كانت ثمار وجهات نظره بشأن مكانة يهودا داخل الإمبراطوريه الآشورية والتي كانت سبب عظمتها، أو أن هذه الأعمال كانت نتيجه ضغط القيادة الإمبرياليه الآشورية، وهناك إحتمال آخر وهو أن

تكون هذه الأعمال نتيجة تأثير الشخصيات الهامة الموالية للأشوريين والموجودة في بلاط «منسى».

وعلى أية حال، بتضبح أنه بفضل النفوذ الذى مارسته أشور على يهودا وبالذات في عهد «منسى»، ودخول جيوشها إلى البلاد عدة مرات، بل ووجود قوات ثابتة ومرابطتها فيها، تمكنَّ مساعدى ملك أشور الأراميين والأشوريين من أن يفرضوا تأثيرهم الديني والثقافي على يهودا.

وفى المقرا يصور «منسى» على أنه مخطئ كفارة له. ويؤكد إرميا على خطيئة الوثنية وعلى رأسها عبادة الملك، وهى خطايا شاعت، كما يتضح، فى عهد «منسى» بين معاصرى النبى. ولكن «منسى» يوصف أيضا على أنه تأئب، حيث ورد فى الإصحاح ٣٣ من سفر أخبار الأيام الثانى، أن قادة ملك أشور قد قبضوا عليه بتهمة التآمر، ووضع فى أحد سجون بابل حتى صلى الرب هناك وغفر له. وما أن عاد إلى القدس حتى إهتم بتحصين المدنية «بنى سوراً خارجيا لمدينة داود غرب جيحون وأزال الآلهة الاجنبية الموجودة فى بيت الرب» (أخبار الايام الثانى ٤:٣٣).

ويمكن أن تكون هذه القصة «الوعظية» ذات أصل تاريخى حيث كان هناك شك فى أن يكون «منسى» قد إشترك فى التمرد، وبالتالى تم القبض عليه ثم أطلق سراحه بعد ذلك. وإذا كانت عبادة الآلهه الاجنبية. قد حدت بسبب وقوع «منسى» تحت التأير الآشورى، فإن ضعف أشور فى نهاية أيامه ورغبة «منسى» فى إظهار التغيرات التى طرأت على أهدافه وأعماله فى مجال الدين. ولكن من الصعب تحديد الخلفية أو الدافع وراء هذه الاحداث. ولقد كانت الاحداث التى وقعت فى يهودا فى عهد «منسى» ذات أهمية نظراً لأهمية يهودا وللحملات التى شنها «أسرحدون»، «وأشور بنيبال» ملوك آشور على بابل. ولقد كان هدف حملة «أسرحدون» من سنة ١٦٤ وحتى ١٦٩ وحملة إبنه «أشور بنيبال» من سنة ١٦٨ وحتى ٦٦٣، وهو إحتلال مصر،

وهُرَم جيش آشور في إحدى الحملات سنة ٦٧٤ عند مداخل مصر وإستعان «أسرحدون» في هذه الحملات بجيوش الواسليين الموجودين في فلسطين، ومن ضمن هذه الجيوش كان جيش «منسى» ملك يهودا. ولقد قدم «منسى» مساعدات وجيشا لآشور بنيبال» وسمح لجيش آشور بالعبور عدة مرات من يهودا، كما قام «أشور بنيبال» بعدة حملات حربية على وادى الاردن وذلك اضمان السيطرة على الطرق التجارية التي كانت لها أهمية كبيره جداً في هذه الفترة بوصفها الشريان الحيوى للتجارة العربية اللازمة للملك ووزرائه؛ العطور والتوابل ووسائل الرفاهية. وبهذه الحملات بث الآشوريون الرعب في قلوب القبائل العربية، كما أنهم مروا عدة مرات في المناطق الحيطة بيهودا. ولم تخف وطأة آشور وانسحب جيشها منها بعد عام ٢٥٦ على الرغم من بقاء السلطة الآشوريه في البلاد على الأقل حتى عام ٢٥٦ على الرغم من القوائم الإدارية الآشورية في جازر.

وبصفة عامة، «فقد ضعفت أشور من الداخل نتيجة حروبها المتتاليه مع بابل وعيلام، ازداد الخطر الذي كان يهددها من الشمال وغزو بني جومر (القيماريين) لحدود أشور، مما أشاع الأمل لدى يهودا في أن تتحرر من سيطرة أشور، وتم هذا التحرر فعلا في عهد ياشياهو حفيد «منسى».

وقبل أن يتولى ياشياه و الملك، مرت هذه السلالة الملكية بأزمة عنيفة:
وهى مقتل «آمون» إبن «منسى» الذى تولى الملك لمدة سنتين أى (١٤١ ٦٤) قبل الميلاد على أيدى متآمرين فى السنة الثانية من توليه الملك، وهى
عملية مغلفة بالغوض، ولكن يمكن أن يكون مقتل هذا الملك متعلقا بزيادة
النفوذ الدينى الأجنبى فى القدس كما يتضح من سفر أخبار الأيام الثانى
٣٣: ٢٢ (وعمل الشر فى عينى الرب كما عمل «منسى» أبوه وذبح آمون
لجميع التماثيل التى عمل «منسى» أبوه وعبدها).

ولقد اتضحت أهمية «شعب الأرض» (العامة) بعد مقتل «آمون»، بإعتباره الجهة التى تقوم بتنصيب الملوك وقت الأزمة. وقد تدخل العامة هذه المرة وقاموا بضرب الذين تآمروا ضد آمون» ونصبوا إبنه ياشياهو ملكاً عليهم (الملوك الثانى ٢٠٢١). وبصعود ياشياهو للملك، وبعد أن إستقرت وإستتبت الأمور في البلاد، وبالتحديد في السنة الثامنة من حكمة، بدأ عهد جديد في تاريخ يهودا، وحدث تغيير جذري في شتى المجالات السياسية والدينية والاجتماعية في داخل يهودا، كما حدثت تغييرات جذرية ايضا في سياستها الدولية.

## ياشياهو واعماله:

على الرغم من أن الأحداث التى ألمت بآشور في عهد «آشور بنيبال»، وبالذات في أيامه الأخيرة غير واضحة الأهداف، إلا إنه يمكن القول، أنه في نهاية عهده ضعفت العلاقة بين الأقاليم البعيدة، ومن بينها يهودا وبين العاصمة. ولقد زادت قوة مصر في فلسطين كما احتل «بسماتيك الأول مؤسس الأسرة السادسة والعشرون» أشدود التي كانت تابعة للأشوريين. وقد حدثت في أشور ازمة حادة بمجرد موت «آشور بنيبال» عام ٢٧٠، وكان سبب هذه الأزمة هو تمرد بابل على أشور بزعامة الأمير الكلداني «نبوبلاسر» الذي أسس بعد ذلك مدينة بابل الجديدة (الكلدانية). ومنذ ذلك الوقت بدأ صراع كبير بين ورثة «آشور بنيبال» وبين ملك بابل، ويحتمل أن تكون أشور نفسها قد انقسمت إلى قسمين إداريين متعاديين. وقد بدأت الحرب بين «آشور إتيل إلاني» بن «آشور بنيبال» (٢٢٧ – ٢٢٣) وبين أخيه «سين سر إشكون» (٢٢٣ – ٢٦٢) والذي تفتتت الإمبراطورية في عهده وخربت آشور نفسها أيضا. وعلى أساس هذا الموقف الذي حدث في عهد «منسى»، وبالتحديد في نهاية أيامه، قويت حركة التحرر من النير الآشوري بعد عشر سنوات من الاستعباد المستمر.

ولقد تحقق التحرر ليهودا تدريجيا دون إراقة دماء في مجالين رئيسيين: ففي المجال السياسي سيطرت يهودا على مناطق مملكة إسرائيل السابقة، وهي السامرة والجليل، وفي المجال الداخلي حقق ياشياهو إصلاحات دينية جذرية، وكان التحرر في هذين المجالين هو الدافع لاحياء القومية الثقافية في يهودا القديمة والتي كانت موجوده قبل سقوطها.

ولقد بدأت إصلاحات ياشياهو في السنة الثانية عشرة من حكمه والتي توافق سنة ٢٨٨، وكانت هذه الاصلاحات ناتجة عن التأيرات الدينية الآرامية والفينيقية والأشورية. ففي السنة الثامنة من ملكه، وكان مازال صبيا غضاً بدأ يبتهل لآلهة أبيه، وفي السنة الثانية عشرة بدأ في تطهير يهودا والقدس من التماثيل والأصنام وشهد هو بنفسه تكسير وتحطيم هذه التماثيل والأصنام وذبح الذبائح لتطهير يهودا والقدس من هذه الأرجاس. ويتضح هذا في (سفر أخبار الأيام الثاني ٣٤٠ ٣ – ٧) : «وفي السنة الثامنة من ملكه إذ كان بعد فتي إبتدأ يطلب إله داود أبيه. وفي السنة الثانية عشرة بعدموا أمامه ذابح البعليم وتماثيل الشمس التي عليها من فوق قطعها وكسر السواري والتماثيل والمسبوكات. السواري والتماثيل والمسبوكات وحرق عظام الكهنة على مذابحهم وطهر يهوذا واورشليم. وفي مدن «منسي» وفرايم وشمعون حتي ونفتالي مع خرائبها حولها هدم المذابح والسواري ودق التماثيل ناعماً وقطع جميع تماثيل الشمس في كل أرض إسرائيل ثم ودق التماثيل ناورشليم».

وإلى هذه الفترة تنسب عملية إزالة التماثيل الدينية التى ميزت عصر «منسى» (الملوك الثانى ٢٣: ٤ ـ ١٢). ولقد كان لتحرير يهودا من قبضة أشور الفضل الأكبر فى تطهير العبادة فى القدس نفسها، وبعد ذلك فى أنحاء يهودا وجنوب جيل أفرايم، وقد كان من نتائج تحرير يهودا أيضا منع التماثيل من أنحاء إسرائيل وفى كل مدن السامرة، وكذلك فى منطقة نفتالى،

كما تم تدمير المراكز الدينية المعروفة منذ ايام مملكة إسرائيل، وعلى رأسها المنصبة الكبيره التي في بيت الرب والتي أقامها «يربعام بن ناباط». وتوجد تفاصيل هذه الأعمال في سفر الملوك الثاني الاصحاح ٢٣، وقد نسبها المدون إلى العام الثامن عشر من ملك ياشياهو، ولكن يبدو أنها بدأت في العام الثاني عشر من ملكه وإستمرت حتى العام الثامن عشر، أي حتى عام ٦٢٢. ومن أبرز أعمال هذا الملك أنه حرم على الكهنه تقديم القرابين في بيت المقدس (الهيكل) على الرغم من أنه جمعهم في القدس. وقد قوت هذه الأعمال من مكانة القدس كمركز ديني في إسرائيل، كما رفعت أيضا من مكانة المملكة. ولقد كانت الايديولوجية المساحبة لحركة الاصلاح هي التعبير عن هذه المسيرة التي عرفت باسم «تثنية التواره»، وتبلورت في أن القدس، وهي المدينة التي إختارها الرب لتحمل إسمه، وهي المدينة المقدسة الوحيدة وهيكلها هو المكان الوحيد لعبادة الرب، وأي مكان آخر غير صالح لعبادة الرب وتقديسه. ولقد تبلورت وجهة النظر هذه منذ أيام «حزقياهو» ثم نُفذت بمفهومها الكامل في عهد ياشياهو الاصلاحي، وكان مؤيدوها هم الذين وجهوا الملك في كل أعماله وقد حدثت ذروة هذه الإصلاحات في السنة الثامنة عشرة لحكم ياشياهو (٦٢٢/٦٢١)، عندما تم اكتشاف سفر الشريعة (التوراه) بطريق الصدفة عندما كانوا يقومون بترميم الهيكل في القدس وقراحته أمام الملك مما كان له أثر كبير في نفسه.

وتحتل مشكلة هوية هذا السفر المحور الرئيسى فى دراسات المقرا، وأتضح بنسبة عالية جدًا، أنه يمس جزءًا كبيرًا من سفر التثنية، سواء كان جميعه أو إصحاحات التوبيخ الأخيرة منه، وذلك لأنه السفر الوحيد من بين أسفار التوراه الذى يؤكد الخطر الشديد على عبادة الرب خارج المدينة المختارة، كما يبين أيضا عقوبة الذين يصرون على عبادة إلها أجنبيا. والسفر نفسه تمت صياغته فى صورة عهد بين إسرائيل والرب على أن يقوم شعب إسرائيل بعبادة الرب ولا أحد غيره، سحيث يؤدى خرق العهد، كما هو

شائع في عهود بين أتباع ديانات معاصرة لهم، إلى عقوبات خطيرة جدًا، على رأسها إبادة الشعب والنفى والخراب. كما هو تبين ذلك مأخوذه عن منشورات أدبية يحتمل أنها آرامية المصدر. ويتضح التأثير العميق لهذا السفر في الإصحاحات الثاني والعشرين والثالث والعشرين من سفر الملوك الثاني حيث أراد المؤلف أن يبين أن اكتشاف هذا السفر بين جميع الإصلاحات التي تمت وليس إصلاحات ياشياهو فقط. وكما ذكر فإن الملك قد مرق ملابسه عند سماعه هذا السفر ثم قرئت الشريعة أمامهم جميعا، والتي التزم فيها الشعب أمام الرب بتنفيذ كل ماهو مكتوب فيها: «فلما سمع الملك كلام سفر الشريعة مزق ثيابه. وأمر الملك حلقيًا الكاهن وأخيقام بن شافان وعكبور بن ميخاو وشافان الكاتب وعسايا عبدالملك قائلاً: إذهبوا إسائوا الرب لأجلى ولأجل الشعب ولأجل كل يهودا من جهة كلام هذا السفر الذي وجد. لأنه عظيم هو غضب الرب الذي اشتعل علينا من أجل أن آباخا لم يسمعوا الكلام هذا السفر ليعملوا حسب كل ما هو مكتوب علينا . وقد جمع ياشياهو مندوبي الشعب في القدس وكل شيوخ يهودا وكل رجالها وكل مقيم في القدس والكهنة والأنبياء وكل الشعب».

ولقد إنتهت النهضه القومية والدينية الكبيرة التى حدثت بين الجماهير نتيجة هذا العمل بالاحتفال بعيد الفصح فى القدس، «حيث لم يتم الاحتفال بهذا العيد بهذه الصورة منذ عهد القضاة الذين حكموا إسرائيل وطوال حكم ملوك إسرائيل وملوك يهودا».

وقد أمن الملك والشعب بأنه ستبدأ فتره جديدة فى تاريخ إسرائيل حيث ألفيت كل رموز عبادة الآلهه الغريبة التى تعود إلى عهد «منسى»، وألفيت أيضا السوارى التى كانت مقامة فى القدس، وهو المكان الذى إختاره الرب وأصبح مكان العبادة الوحيد فى إسرائيل. وفى الحقيقة، كان لعملية الاصلاح وكذلك لحركة «التثنية التوراتية» التى صاحبتها تأثير كبير فى تاريخ إسرائيل. حيث أدت إلى إحياء التقاليد التاريخية الخاصة بالعهد الذى قطع مم الرب فى بداية تاريخ بنى إسرائيل عند جبل سيناء.

وقد كان عهد ياشياهو عهد إنتعاش إقتصادى وسياسى ليهودا، وكان الاهتمام بالإحياء القومى يهدف إلى التوسع الإقليمي حيث عمل ياشياهو على أن يجمع من جديد تحت سلطة القدس كل مايمكن ضعمه من مملكة إسرائيل. ولقد وصلت يهودا في المرحله الاولى من الوادي الذي في جيل أفرايم حتى بئر سبع الذي يقع جنوبها، وبعد ذلك إمتدت إلى الجليل، كما توسع ياشياهو أيضا ناحية شمال فلسطين واستعاد السيطرة على الجزء الشمالي للبحر. وقد وجدت دلائل سيطرة على هذه المناطق في الحصن الموجود على شاطئ البحر شيمال أشدود والمعروف اليوم باسم «متساد حشبياهو» والذى تم الكشف عنه منذ فترة ضمن الحفريات الأثرية. ويحتمل أن يكون هذا الحصن قد بنى لسبب عسكرى يتعلق انتشار سيطرة السلطات المصرية على فلسطين وإحتلال أشدود في ذلك الوقت في عهد بسماتيك الأول،، وهو الوقت الذي توقفت فيه توسعات ياشياهو في إتجاه الشمال. وقد كانت السنوات الأخيرة من ملك ياشياهو مليئة بالأحداث. ففي الصراع بين أشور وبابل الكلدانية تعاظمت قوة بابل حيث إنضم إليهم حليف قوى، هو بنى ميدى (الميديين) الذي أقاموا مملكة بعد خراب عيلام على يد أشور بنيبال». ولقد إشتركت القوة الثالثة في ذلك الوقت، وهي مصر، في هذه الأحداث عندما جاء «بسماتيك» لمعاونة أشور الضعيفة ولكن غير معروف ما إذا كانت هناك معاهدة بينهما أم لا. وعلى أية حال، فقد حاربت الجيوش المصرية عام ٦١٦ بجانب الأشوريين ولكن بلا جدوى، حيث سقطت مدينة أشور في يد الميديين عام ٦١٤. وفي عام ٦١٢ ونتيجة لهجوم مفاجئ مدينة «نينوي» عاصمة أشور، وهو الأمر الذي أغضب كل الشعوب وأثارهم على «ناحوم الكوشى» النبي الذي عاصر الأحداث، لأنه أبدى سروره البالغ السقوط المفاجئ لعاصمة الامبراطوريه الطاغية.

وما أن خُربت «نينوى» حتى أبرم ملك الميديين الظافر معاهدة مع «نبوبلاسر» ملك بابل وبذلك وصلت الإمبراطورية إلى نهايتها. ولكن الجيش

الأشورى إنسحب غرباً وبدأ يحارب مرة إخرى وتمركز فى «حاران» التى أحتلها الميديون والبالبليون، وفي عام ٦٠٩ تمكن ملك أشور الأخير من التمركز في كرمكيش، التي خف إليها ملك مصر.

وليست لدينا معلومات واضحة عن الإتجاه السياسي ليهودا أثناء هذه الثورات، كما أننا لانعرف الأسباب التي جعلت ياشياهو يخرج عام ٢٠٩ ويسد الطريق أمام «نخو» بن «بسماتيك» ملك مصر، عندما أسرع متجها إلى منطقة كركميش وحاران لإنقاذ بقايا الجيش الأشوري وربما كان من هذه الأسباب، أن ياشياهو كان يخشى من قوه مصر أو من إمكان صحوة الأسبورين، أو أنه كانت هناك معاهدة بينه وبين البابليين! وعلى أية حال، فقد حاول وقف الجيش المصرى بجوار مجيدو، ولكنه أصيب في المعركة التي دارت بينه وبين البيش المصرى ونقل إلى القدس حيث مات هناك. وبعد موته تدخل «شعب الأرض» كعادته في أزمة الوراثة الملكية وقاموا بتصيب إبنه يهواحاز، الذي لم يكن إبنه الأكبر، لأن إبنه الاكبر كان يهوياقيم. ولكن ما أن عاد منحو وخرج بعد عدة شهور من حصار حاران حتى أسر «يهواحاز»، ونصب أخاه «يهوياقيم» بدلا منه وقام بفرض عقوبة على يهودا وسلم الذهب والفضه إلى فرعون: «ودفع يهوياقيم الفضة والذهب لفرعون إلا أنه قوم الارض لدفع الفضة بأمر فرعون. كل واحد حسب تقويمه. فطالب شعب الارض بالفضة والذهب ليدفع لفرعون نخو» (الملوك الثاني ۲۰:۵۳).

ولكن الحكم المصرى على إسرائيل لم يستمر الإسنوات معدودة، حيث هزم الجيش المصرى عام ٦٠٥ فى موقعة بجوار كركميش التى تقع على نهر الفرات. وكان المنتصر فى هذه المعركة هو نبوخذ نصر بن نبوبلاسر الذي تولى الملك على بابل بعد موت أبيه بعدة شهور. وفى عام ٦٠٤ وصل جيش بابل إلى سوريا وإسرائيل ويهوداً وقام باستعباد «يهوياقيم»، وأصبحت يهودا في قبضة الملكة الكلدانية.

## نهاية عصريهودا ودمار الهيكل

يجرى تصوير أحداث العشرون عامًا الأخيرة من الحكم البابلى فى يهودا بين دفتى سفر الملوك الثانى. (الاصحاحات ٢٤ ـ ٢٥)، وفى الأساس عبر صفحات سفر إرميا، ذلك النبى الذى بلغ ذروة نشاطه النبوى فى تلك الأونة، هذا بالإضافة إلى مواد تاريخية لاحقة تم الاهتداء إليها فى التواريخ البابلية الجديدة من شأنها أن تستكمل الصورة المتبلورة من خلال الشهادات الواردة فى "المقرا"، وخاصة فيما يتعلق بمراحل سيطرة "نبوخذ نصر" على أرض فلسطين، وتاريخ بابل حتى عام ٩٥٤ (حيث لم يحفظ لنا التاريخ البابلى الأجزاء التى تسرد تاريخ "نبوخذ نصر" وحياته بعد عام ٩٥٤.

ويتبين من مطالعة التاريخ البابلي، أن "نبوخذ نصر" استطاع في أولى سنوات حكمه أن يبسط نفوذه على كافة الأراضى الحيثية، وهو ما يشير إلى سوريا وأرض فلسطين. وقد امتد نفوذه حتى عسقلان التى استعصت على قواته بعض الشيء بيد أنه تمكن منها، ونفى ملكها ومواطنيها، ثم قام بتدمير المدينة، وقفل عائدًا إلى بابل. وقد حدثت هذه الواقعة في شهر كيسليف، أي الشهر التاسع، ويقينًا أن "يهويا قيم" قام تحت تأثير هذا الحدث المصيري بدعوة الشعب بأسره لأن يمتثل صائمًا أمام الرب في القدس (إرميا ٣٦: ٩). وفي تلك الأثناء تلا النبي لفيفة نبواعته في حضرة الملك وطالب فيها بالخضوع التام إزاء بابل. وحسب تصورات إرميا (٣٧: ٢٠) نجد أن بابل ستحتفظ بنفوذها طيلة فترة حكم "نبوخذ نصر" وابنه وحفيده، أي لمدة ٧٠عامًا (وهذا النمط الأدبي الماليق، يرمي إلى سنوات عمر الملك، قارن مع إشعياء ٣٠: ١٥)، ومن ثم فإن أي محاولة لشق عصا الطاعة كان محكومًا عليها بالفشل مسبقًا.

وظل "يهويا قيم" يسير في ركاب ملك بابل لمدة ثلاث سنوات، وما أن حاول "نبوخذ نصر" عام ٦٠١ أن يغزو مصر، وحاقت به الهزيمة في أعقاب

معركة حامية الوطيس عند مشارف مصر، حتى رفع "يهويا قيم" راية العصيان (ملوك ثان ٢٤: ١).

وعلى ما يبدو، فإن مواطنى يه ودا لم يكونوا قد اعترفوا بعد - باستثناء إرميا والمقربين منه - بسطوه بابل وقوتها، ويضاف إلى ذلك، أن الملك "يهويا قيم" - الذى نصبه ملك مصر - كانت تداعب خياله بعض أوهام بخصوص القوة المصرية وإنها قد تحل محل الأشوريين، حيث اعتبر حكام يهودا أن دمار أشور هو بمثابة معجزة حقيقية، إذ حطم الرب «مطرقة كل البلاد»، وتحققت وعود الأنبياء، وأنه من الأن فصاعدًا سيسود عصر السلام المنشود. والحقيقة هي أن النبي "حبقوق" أدرك مغزى هذه الأحداث وتأثيرها على أشور، وأعرب عن اندهاشه البالغ لأن الرب رفع هامة الكلدانيين على حين غرة، «الأمة المرة القاحمة السالكة في رحاب الأرض لتملك مساكن ليست لها». بيد أن وعي حكام يهودا، وارتفاع شأن الفراعنة من الأسرة السادسة والعشرين، الذي جعل من مصر مجددًا دولة عسكرية عظمي، تحظي بقدر كبير من الأهمية، وتسعى لإثارة الأذناب في أرض فلسطين ضد السلطات البابلية، وتقريبهم منها - كل ذلك ساعد على تقوية ساعد أنصار التمرد في القدس.

ولم يتدخل "نبوخذ نصر" لدة ثلاث سنوات بصورة مباشرة لقمع التمرد، ولكنه أطلق كتائبه العسكرية على "يهويا قيم"، وفي عام ٩٨٥ فحسب قام بغزو يهودا، وفي ذات الوقت فارق "يهويا قيم" الحياة، وخلفه ولده "يهوياكين" (كانياهو) سنة ٩٩٥، واتخذ قراراً بالخضوع لبابل (ملوك ثان "بهوياكين" (كانياهو) سنة ٩٧٠، واتخذ قراراً بالخضوع لبابل (ملوك ثان يقذ يهودا، ذلك أن "نبوخذ نصر"، وفقًا لرواية التاريخ البابلي: «حل بمدينة يهودا، أي القدس، واحتلها في ثاني أيام شهر آذار، وقبض على ملكها، ونصب الملك الذي ارتضاه، ثم جبّى ضرائب باهظة وأرسلها إلى بابل». وقد

كان هذا الملك هو "صد قياهو" عم يهوياكين، وقد كان عقاب يهودا قاسيًا للغاية، إذ أنه علاوة على الضرائب الباهظة التي شملت جميع كنوز القصر الملكي، والذهب الذي جعله سليمان في معبد الرب ـ قام ملك بابل بإجلاء «القدس بأسرها، وجميع الحكام والقادة، عشرة آلاف منفى. وجميع المناع وأصحاب المهن. ولم يتبقى هناك سوى فقراء "شعب إسرائيل"، وحتى الملك "يهوياكين" وأمه ونسائه وخصيانه تما نفيهم أيضًا. وعلى النقيض من "عسقلان" لم يدمر "نبوخذ نصر" القدس العاصية، إذ يبدو أن خضوع "يهوياكين" الذي خرج من المدينة المحاصرة بصحبة أمه وعبيده ليكون في استقبال "نبوخذ نصر"، هو الذي أنقذ المدينة من الدمار في هذه المرحلة.

وبدلاً من الملك المنفى هو وبلاطه ونسائه وخصيانه، أجلس "نبوخذ نصر" العرش "متنيا بن ياشياهو" هو عم "يهوياكين"، الذى تغير اسمه منذ ذلك الحين وصار يدعى "صدقياهو" (ومن المحتمل أن عملية تغيير الاسم ترتبط بالتمتع بوضع "التابع" وباليمين الذى يؤديه التابع الجديد فى حضرة الملك ضمانًا لأنه لن يحنث بالقسم)، ومع ذلك فإن "يهوياكين" أثناء نفيه ما برح يعتبر ملكًا ليهودا في عيون البابليين وظل يتناول طعامه في مأدبة ملك بابل. وهناك وثائق تعود للسنة الثالثة عشرة لحكم "نبوخذ نصر" (٩٢٥) تشير إلى منح وجبات الطعام إلى "يهوياكين" ملك يهودا وأبنائه الخمسة. وقد جعلت هذه الحقيقة - الحفاظ على مكانة "يهوياكين" حتى في ظل نفيه - بطبيعة الحال زعيمًا للمنفيين. (فظلوا يحسبون سنوات نفيهم وفقًا لتاريخ تولية للحكم، (حزقيال ١٠ ٢) كما ترتب عليها حالة من التوتر الزائد في يهودا، والفوضي من جراء غياب الصفوة في بابل، ولم يستطع المعتدلون في يهودا، والفوضي من جراء غياب الصفوة في بابل، ولم يستطع المعتدلون من بينهم الملك نفسه - أن يصمدوا في وجه المتطرفين أنصار الثورة الذين من بينهم الملك نفسه - أن يصمدوا في وجه المتطرفين ببابل ظهر أنبياء تنبأوا استندوا إلى الدعم المصرى. وحتى بين دوائر المنفيين ببابل ظهر أنبياء تنبأوا

بخلاص قريب، وبسقوط بابل خلال سنوات معدودات (إرميا ٢٩: ٢ ـ ٢٢) وكان هناك أنبياء على شاكلتهم في القدس ـ وهم الذين دعاهم إرمياءاسم "الأنبياء الكنبة"، وكان من ضمنهم حنانيا بن عازور من جبعون الذي وعد الشعب، بأن نير "نبوخذ نصر" سيتهاوي «بعد عامين»، والمحتمل هو أن السقوط الكامل الذي كان من نصيب آشور. والضربات التي ألمت بمصر، صورت لهؤلاء المتفائلين طرحًا مفاده أن أية امبراطورية عسكرية لن يطول بها الأجل، وأن النهاية المحتومة لكل إمبراطورية هي أمر مقرر، شأنه شأن تقدمها، وقد كان تصور إرميا قريب جدًا من الواقع. إذ تصور أن بابل ستواصل بسط نفوذها حتى تبلغ من العمر عتيا، ومن ثم ينبغي أن يحنوا لها الرؤوس. وإذا كانت وجهه نظره هذه صادرة عن نفس التصورات بشأن الامبراطوريات الرائحة والغادية على صعيد الساحة العالمية، فقد أصبح النبي الذي تنبأ بذلك، بمرور السنين، نبي الدمار، الذي حذر باستياء بالغ من الحمق السياسي الذي دمر الملكة، ويوشك على تدمير الهيكل، وكانت جذور أيضًا في تدنيس الهيكل (إرميا ٧٠ ـ ١٠).

إن الاعتداد بالنفس نظرًا لانتسابه إلى الكهنة، ومرارة الكهنة في عناتوث، وآبائه الذين أبعدوا عن سلك الكهانة في عهد سليمان، كل ذلك مُجْتمعًا ترك أثرًا عميقًا في شخصيته، لقد كان يحذر أبناء يهودا مطالبًا إياهم بالخنوع حتى تمر العاصفة، وناضل بمخاطرة حقيقية من أجل هذه الأراء. لقد ازدري مصر وقوتها، وكان مقدرًا له أن يهبط إليها في شيخوخته، ليقضي بها ما بقى من عمره، وما أن تحققت نبوعته المفجعة، حتى كان عوبًا للمتبقين، وزعيمًا للمنفيين في طريقهم إلى بابل.

وقد تسبب الخلافات الداخلية في يهودا الناجمة عن التوجه السياسي الذي تفشى في عهدى يهويا قيم وصدقياهو، في توسيع هوة الخلافات الاجتماعية وجعلت من القدس في سنواتها الأخيرة ساحة للصدامات والمطاردات. وقد قيدت أيضًا في عهد "يهويا قيم" وبشكل قاسي مساحة الحرية المنوحة للأنبياء، وأحدهم، على سبيل المثال، وهو أوريا بن شماعيا، الذي تنبأ بخراب يهودا والهيكل، ثم فر إلى مصر هاربًا، تم تسليمه إلى "يهويا قيم" وجرى إعدامه، وحتى إرمياء نفسه حوكم في عهد "يهويا قيم" من "يهويا قيم" ولولا مجموعة من الحكام والكهنة بسبب نبوعه عن الدمار «وأجعل هذا البيت كشيلوه». ولولا مجموعة من الحكام المتعاطفين معه وتدخلهم للدفاع عنه. كان سينتظره بالطبع مصيرًا معتمًا هو الآخر (إرميا: ٢٥).

ويبدو أن الدافع للتمرد الأخير الذى قام به "صد قياهو" كان وثيق الصلة بالحملة البحرية التى شنها "بسماتيك الثانى" ملك مصر على المنطقة الفينيقية سنة ٩٩١، وقد أفلحت هذه الحملة وألهبت شرارة الأمل فى نفوس أعداء بابل. ومنذ ذلك الحين اشتد ساعد المتطرفين، وتحالف صدقياهو مع ملك مصر وتهيأ الشعب لمحاربة بابل، وكان الحماس الذي ملك نفوس طبقات الشعب وانتشرت الأمال المسيحانية انتشرت، حتى بين دوائر الأثرياء، أمرًا غير مسبوقة، وكان تحرير العبيد العبريين الذى جرى تصويره فى سفر إرمياء ٢٤: ٨، يحمل بعض أوجه الشبه مع طقس تجديد العهد الذى أجراه ياشياهو، بيد أن الفرحة كانت قصيرة الأمد. ففى عام ٨٨٥ تقدم نبوخن نصر نحو يهودا على رأس قوات هائلة وضرب حصاراً على القدس، استمر نصر نحو يهودا على رأس قوات هائلة وضرب حصاراً على القدس، استمر خفرع، الذى تولى حكم مصر فى العام نفسه، لكن حاقت به، على ما يبدو، خفرع، الذى تولى حكم مصر فى العام نفسه، لكن حاقت به، على ما يبدو، الهزيمة فتقهقر عائداً صوب مصر. ويحكى هيرودوت كذلك (الكتاب الثانى

١٦١).أن خفرع قاد جيشًا لمهاجمة صيدا (صيدون)، ودخل في معركة بحرية ضد ملك صور.

والواضع أن هذا التدخل المصرى لم يكن بوسعه ـ وفي آخر لحظة ـ أن يغير مجرى الأحداث، حيث شدّ الجيش البابلي حصاره وقطع كافة خطوط الاتصالات مع المناطق المجاورة، ويصتمل أن أواني "لاخيش" الفخارية الشهيرة، ترجع لهذه الفترة، وكذا الخطابات التي تعكس أحوال الحصون وجندها المضطربين في خضم المحنة، وفي النهاية استفحلت المجاعة داخل القدس المحاصرة، وتم اختراقها فهرب صدقياهو، ثم ألقى القبض عليه. ولأنه لم يحافظ على قسم التابعين، عاقبه البابليون بوخشية بالغة، فذبحوا أبناءه أمام عينيه، وفقئت عيناه، واقتيد إلى بابل مكبلاً بالأصفاد.

ولكن نهاية يهودا لم تتم إلا مع دمار القدس نهائياً، وخراب الهيكل الذي يجرى وصفه تفصيليًا في سفر الملوك الثاني (٢٥: ٨ فصاعدًا): «وفي الشهر الخامس في اليوم السابع، وهي السنة التاسعة عشرة للملك "نبوخذ نصر" ملك بابل جاء نبوزرادان رئيس الشرطة عبد ملك بابل إلي أورشليم، وأحرق بيت الرب وبيت الملك، ولكن بيوت أورشليم وجميع بيوت العظماء، وهدمت جيوش الكلدانيين أسوار أورشليم، أما بقية الشعب الذين بقوا في المدينة و الهاربون الذين هربوا إلى ملك بابل، وبقية الجمهور، فقد سباهم نبوزرادان رئيس الشرطة. وكان رئيس الشرطة أبقى من سكان البلاد زارعي الكروم والفلاحين» وعهد بأمر السكان الذين تبقوا في البلاد إلى جدالياهو بن أحيقام بن شافان، سليل أسرة شهيرة من الحكام (جده شافان كان كاتبًا أحيقام بن شافان، سليل أسرة شهيرة من الحكام (جده شافان كان كاتبًا وكان مقره مدينة "ماتسافا" في أرض بنيامين بالمنطقة التي لم تدمر فيما يبدو أثناء الحرب. وقد استمر سلطانه مدة قصيرة اللغاية، حيث شرع في تجميع قادة الجيوش الذين هربوا، لدى خراب القدس، من مدن يهودا المحصنة ثم

عادوا فيما بعد إلى البلاد، وأخبر جدالياهو جميع المنضمين إليه أنه يحق لهم أن يقيموا في "المدن التي يسيطرون عليها".

ويشير هذا الأمر في الذهن عملية الإصلاح الزراعي التي طبقها سرجون ملك أشور بعد احتلاله السامرة. عندما وزع أراضي المنفيين على المواطنيين المتبقين. ولكن بعد مرور فترة قصيرة أغتيل جدالياهو على يد شخص من الأسرة الحاكمة وهو "يشمعئيل بن ناتانيا". الذي أرسله ملك العمونيين. وقد قضى هذا الاغتيال على فلول الحكم اليهودي بعد الضراب. فقد توجس قادة الجيش الذين كانوا مع "جدالياهو" والشعب الذي معهم، من انتقام الكلدانيين، فولوا الأدبار صوب مصر، أخذين النبي إرمياء معهم، ويرمز إغتيال "جدالياهو" في الوعى الشعبي إلى نهاية وجود يهودا. وبعد مرور خمس سنوات من ذلك التاريخ (٨٢) عاد :نبوزرادن" قائد جنود ملك بابل ونفي ٥٤٧ نسمة من يهودا. وكان هذا هو السبي الثالث الذي يقـوم به البابليون في يهودا، التي ما برحت خربة حتى فترة العودة سنة ٨٣٥ ق. م.

## الفهرمت

| رقم الصفحة | المــــوضــــوع                                  |
|------------|--------------------------------------------------|
| ٤          | وثيقة اسرائيلية دامغة بعدم صحة الرواية التوراتية |
| ١٦         | مقدمة المترجم                                    |
| ۱۵         | خرائط وصور تاریخیة                               |
|            | الجزء الأول                                      |
|            | بدایات تاریخ بنی اسرائیل                         |
| ٦٤         | أرض فلسطين بين بلدان الشرق الأوسط                |
| 77         | أرض كنعان قبل غزوات بنى إسرائيل وأثنائها         |
| ۸۲         | حملات أمنحوتب الثاني وتخوتمس الرابع              |
| . 44       | أرض كنعان في حقبة غزو بني إسرائيل                |
| ٩٩         | غروب شمس السيادة المصرية على أرض كنعان           |
| ١٠٣        | بدايات تاريخ العبرانيين                          |
| 114        | الآباء على ضوء الاكتشافات الحديثة                |
| 14.        | بنو إسرائيل في مصر                               |
| 177        | الخروج من مصر وجبل سيناء                         |
| 177        | احتلال أرض كنعان والاستيطان فيها                 |
| 187        | البرهان الأثرى                                   |
| 127        | استرجاع أساليب الاحتلال العسكرى                  |
| ١٤٨        | غزو فلسطين في الميزان العسكري                    |
| 100        | استيطان الأسباط ونتائجه                          |
| l          |                                                  |

| رقم الصفحة | المــــوضـــوع                              |      |
|------------|---------------------------------------------|------|
| ١٦٠        | سبل الاستيطان في مرآة قوائم الأنساب السبطية |      |
| ١٦٧        | عصر القضاة                                  |      |
| 100        | الإرهاصات الأولى لإقامة الملكية             |      |
| 179        | الصدام مع شعوب شرقي نهر الأردن              |      |
| ١٨٨        | الصراعات مع الفلسطينيين                     |      |
|            | الجزء الثاني                                |      |
|            | فترة الهيكل الأول                           |      |
| 197        | المملكة الموحدة                             | × 1, |
| 199        | فترة النبي صموئيل                           |      |
| ۲٠٠        | الملك شاؤول                                 |      |
| 7.5        | تاريخ داوود                                 |      |
| 7.7        | داوود ملكاً على إسرائيل                     |      |
| 717        | تاريخ سليمان                                |      |
| 717        | مملكة سليمان في الشرق القديم                |      |
| 777        | انقسام المملكتين                            |      |
| 777        | فترة المملكتين                              |      |
| 779        | المصادر التاريخية                           |      |
| 777        | فترة التأسيس المنفصل                        |      |
| 747        | فترة الحلف الوثيق                           |      |
| 727        | التحدى الآشوري                              |      |
| 757        | الثورة الدينية الاجتماعية _ نمرد يهو        |      |

| رقم الصفحة | المــــوضــــوع                                |
|------------|------------------------------------------------|
| ۲0٠        | فترات الانحطاط والازدهار                       |
|            | (دمار مملكة إسرائيل)                           |
| 707        | ازدهار مملكة إسرائيل (عهد يربعام)              |
| 77.        | أنبياء المكتوبات                               |
| 774        | ازدهار مملكة يهودا                             |
| 777        | دماز مملكة إسرائيل على يد آشور                 |
| 479        | مملكة يهودا منذ تخريب السامرة وحتى تخريب القدس |
| 444        | عهد حزقياهو                                    |
| 7.1.1      | النبي إشعيا                                    |
| 47.5       | حملة سنحاريب                                   |
| 7.0        | ا فترة منسى                                    |
| 79.        | ياشياهو وأعماله                                |
| 797        | نهاية عصر يهودا ودمار الهيكل                   |
|            |                                                |
|            |                                                |
|            |                                                |
|            |                                                |
|            |                                                |
|            |                                                |
|            |                                                |
|            |                                                |